

## البوانلان وي

حقوق الطبع محفوظة للناشر

طبعة اولى: ١٣٥٦ - ١٩٣٧ م

طبعة ثانية : ١٩٨١ - ١٩٨١م

دار إحياء التراث العربي سيروت-بسينان

# بنيراني إنجابي

## تحاب و الأدان

به الاذان با من بَدُ الْأَذَان وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّعَذُوهَا هُرُوَّا وَلَعِمَا ذَلِكَ بَأَمَّمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقَلُونَ ) وَقَوْلُهُ ( إِذَا نُودَى للصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ هُرُوَّا وَلَعِمَا ذَلِكَ بَأَمَّمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقَلُونَ ) وَقَوْلُهُ ( إِذَا نُودَى للصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ هُرُوَّا وَلَعَمَّا خَالَدُ الْحَدَّاءُ هُرُوا الْمُعَلَّةِ عَنْ أَنِي قَلْا بَنُ مَيْسَرَةً حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثَ حَدَّتَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَنِي قَلْابَةً عَنْ أَنِي قَالَ ذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْمَهُودَ وَالنَّصَارَى عَنْ أَبِي قِلْابَةً عَنْ أَنِي قَالَ ذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْمَهُودَ وَالنَّصَارَى

#### كتاب الأذان

(باب بده الآذان) أى ابتدائه وهوالمة الاعلام واصطلاحا الاعلام بوقت الصلاة بالآلفاظ الى عينها الشارع مثناة والمراد من النداء الى الصلاة هو الآذان لها : فان قلت ما الفرق بين ما فى الآيتين من النداء اليها والنداء لها . قلت صلات الافعال تختلف بحسب مقاصدالكلام فقصد فى الآول معنى الانتهاء وفى الثانى معنى الاختصاص . قولة (عموان من ميسرة) ضد الميمنة و(عبد الوارث) أى التنورى تقدما فى باب رفع العلم و (خالد الحذاء) فى باب قول الني صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب و (أبو قلابة) بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله الحرى فى باب حلاوة الايمان والرجال كلهم بصريون. قوله (الناقوس) هو الذى يضربه النصارى الآوقات الصلاة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد شاور الصحابة فيا يجمل على الصلاة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد شاور الصحابة فيا يجمل على

### عْنَامِيَّ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَنَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ صَرْتُنَا تَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ١٨٥

للوقت واجتماعهم فذكر طائفة منهم إبقاد النار لظهورهاأو ضربالناقوس لصوته وذكر آخرون أن النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى فلو اتخذنا أحـد الامرين شعارا لالتبس أوقاتنا بأوقاتهم أو لشابهناهم ونحو ذلك فذكر بعده عَبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري رؤياه في الأذان ووافقه همر رضي الله عنه ونزل الوحي على وفقها أوأمر رسولالله صلى المدعليه وسلم بذلك باجتهاده لجواز الاجتبادله على مذهب الجهور. قوله (أمر) بضم الهمزة أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بمضهم مثل هذا اللفظ موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب وعليه الأكثر أنه مرفوع لان اطلاق مثله ينصرف عرفا الىصاحبالامرواانهى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا مقصود الراوى بيان شرعيته وهي لاتكون الا إذاكان الامرصاعدا من الشارع ، قوله ﴿ يشفع ﴾ بفتح الياء والفاء أي يأتي بألفاظه مثناة ﴿ و يوتر الاقامة ﴾ أى يأتى بها فرادى والأقامة هي الاعلام بالشروع في الصلاة بالالفاظ التي عينها الشارع وامتازت عن الآذان بلفظ الشروع والتمييز بهذا اللفظ خير من التمييز بلفظ فرادى ليشمل الامتياز علىجميع المذاهب لان الحنني لا يقول بافراد ألفاظها بل بتثنيتها . فان قلت ظاهر الأمر للوجوب لكن الاذان سنة . قلت ظاهر صيغة الامر له لا ظاهر لفظه يعني أمر وههنا لم يذكرالصيغة . شلمنا أنه للايجاب لكنه لايحاب الشفع لا لاصل الاذان ولاشك أن الشفع واجب ليقع الاذان مشروعا كا أنالطهارة واجبة لصحة صلاةالنفل. ولتن ملناأنه لنفس الاذان يقال أنه فرض كفاية لان أهل بلدة لو اتفقوا على تركه قاتلناهم والاجماع مانع عن الحمل على ظاهره وذكر العلما. في حكمةالاذانأربعة أشياء أحدها اظهارشعار الاسلام وكلمةالتوحيدوالاعلام بدخولبوقت الصلاةو بمكانها والدعاء الى الجاءة . وأقول وفي اختيار القول دون شيء آخر حكمة عظيمة وهي أن القول كيفية تعرض للنفس الضروري فالاعلام به أسهل لذلك ولعدم الاحتياج الى آلة وأداة وأنه ميسر لكل أحــد غنيا وفقيرا في كل زمان ومكان سهلا وجبلا برا وبحرا «يزيدالله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» والحدلله على ذلك. ثم الحكمة في إفراد الاقامة وتثنية الآذان أن الآذان لاعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم والاقامة للحاضرين فلاحاجة الى تكرارها و إمماكرر لفظ الافامة لانها هي المقصود فيها نائل قليت لفظ الله أكبر أيضا مكرر. قلت صورته مكررة لكنها بالنسبة الىالاذان إفراد ولهذا قال أصحاخا يستحب للنؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقولـفى أولهالله أكبر اللهأ كبربنفس

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ أَبْنَ عُمَّرً كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلُمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدَيْسَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ كَيْسَ يُنَادَى لَمَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَـالَ بَعْضَهُمُ اتَّخذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ

ثم يقوله آخراً بنفس آخر . قال القاضي عياض : الآذان كلة جامعة لعقيدة الاعان مشتملة على نوعيه من العقليات والنقليات وإثبات الذات وما يستحقه من الكمال أي الصفات الوجودية ومنالتنزيه أى الصفات العدمية ولفظ الله أكبر مع اختصارها دالة على مأ ذكرنا ثم صرح باثبات الوحدانيـة ونني الشركة وهو عمدة الايمان المقدمة على كل وظائف الدين ثم صرح بالشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم التي هي قاعدة جميع العبادات وموضعها بعد التوحيد لإنها من باب الافعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هـذه القواعد كملت العقائد العقلية فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه تعالى ثم دعاهم الى الصلاة بعد اثبات النبوة لان معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لامن جهة العقل ثم دعا الىالفلاّح وهو الفوز والبقا. في النعيم وفيه إشمار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهو آخر تراجم عقائد الاسلام قال مم كرر ذلك بأقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها وهو متضمن لنأ كيدالايميان وتكرار ذكره عندالشروع في العبادة بالقلب واللسان وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره و بصيرة من إيمـانه ويستشمر عظيم ما دخل فيــه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه وهذا من النفائس الجليلة فتفكر فيها . وقال أبر حنيفة : تثني الاقامة كلها والحديث حجة عليه · وقال الخطابي : الذي جرى به العمل في الحرمين و الحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب المأقصي بلاد الاسلام أنالاقامة فرادى ومذهبعامة العلماء أنه يكرر لفظ قد قامت الصلاة الا مالكا فان المشهور عنه أنه لا يكرره وقال فرق بين الإذان والاقامة في التثنية والافراد ليعلم أن الآذان اعلام بورود الوقت والاقامة أمارة لقيام الصلاة ولوسوى بينهما لاشتبه الامر في ذلك وصار سببا لان تفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الاقامة فظنوا أنها الاذان . قوله ﴿ محمود بن غيلان ﴾ بفتح المعجمة وسكون التحتانية ورجالـالاسناد تقدموا في باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قوله (يتحينون) أى يقدرون حينها ليأتو االيها و (ليس ينادى) قال ابن مالك هذا شاهد على جواز استعال ليس حرفا لا استم لها ولا خبر أشار اليه سيبويه ويحتمل نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْهَوُدِ فَقَالَ عُمَرُ أُوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِى بِالصَّلَاةِ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلَالُ ثُمْ فَنَاد بِالصَّلَاة

۱۲۸۵ الاذان ستنی مثنی

ا بَ ثُنَّ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَرْثُنَا سُلْيَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّ تَنَا حَمَّادُ الْمُ عَنْ أَنِي قَلَابَةً عَنْ أَنِسِ قَالَ أُمِرَ الْنُ زَيْدِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ عَطِيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَنِسِ قَالَ أُمِرَ

أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر ﴿ والبوق ﴾ بضم الموحدة الذي ينفخفيه و ﴿ القرن ﴾ بفتح القاف ولا منافاة بينه وبين ما تقدم من أن النــار لليهود ولجواز كون الامرين لهم . قولة ﴿ أُولًا تَبِمِثُونَ ﴾ الهمزة للاستفهام والواو للمطف على هقدر أي أتقولون لموافقتهم ولا تبعثون وفيه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه في إصابته الصواب وفيه التشاور في الأمور المهمة وأنه ينبغي للتشاورين أن يقول كل واحد منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. قال القاضي ظاهرهأنه اعلامليس على صفة الاذان الشرعي بل اخبار بحضور وفتها وقال في لفظ ﴿ قُم ﴾ حجة اشرع الأذان قائمًا وأنه لا يجوز قاعدا . قالاالنووي : الاستدلال بهضميفلان المرادبهذا النداءالاعلام لا الآذان الممروف ولأن المراد قم فاذهب الى موضع بارز وناد فيه بالصلاة اليسمعك الناس من بعيد وليس فيه تعرض للقيام في حال الاذان قال وأما السبب في تخصيص بلال به فقدجا. في سنن الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلالفانه أندى صوتا منك أي أرفع صوتا أو أطيب فيؤخـذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه ﴿باب الإذان مثني ﴾ بدون التنوين وفي بعضها لفظمتني مكرر . فانقلت ماالفائدة في التكرار و الحال أن تكراره مستفاد من صيغة المثنى لانها معدولة من اثنين اثنين · قلت الأول لافادة النثنية لكل ألفاظ الأذان والثاني لكل أقرادا لأذان أي الاول لبيان تثنية الأجزاء والثاني لبيان تثنية الجزئيات أو هو لمجرد التوكيد. لاغير أوهو بمعنى الاثنين غيرمكرر . قوله ﴿سليمانبنحرب﴾ بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة و ﴿ حَادُ ﴾ بَتَسْدَيْدِ المُم تَقَدَما فَي كَتَابِ الْإَيْمَانُ و ﴿ وَسَمَّاكُ ﴾ بَكُسَر المهملة وخفة الميم

٨٤ مَنْ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ صِّرْتُنَا عَلَيٌ بُنُ الْإِنَانَ عَبْ الْعَالَةُ عَنْ أَبِي قَلْمَ عَلَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ أَبِي قِلْمَ عَنْ أَنِي عَنْ أَنْسِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِنْ الْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ أَبِي قِلْمَ بَعْ أَنِي قَلْمَ بَعْ أَنِي عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذِانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكُرْتُ لَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكُرْتُ لِلْمَا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذِانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَة . قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكُرْتُ لِللهِ الْإِقَامَة لَا الْإِقَامَة عَلَى اللهِ اللهِ الْإِقَامَة عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ

وبالكاف إن عطية بفتح المهملة وشدة التحتانية ﴿ وأيوب ﴾ أى السختيانى. توله ﴿ الا الاقامة ﴾ أى الا لفظ الاقامة وهي قد قامت الصلاة فانه لا يوترها بل يشفعها والحديث حجة على مالك كا أنه حجة على أبي حنيفة . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام مر فى كتاب الايمان وكذا عبد الوهاب فان قلت ما العامل فى لما . قلت ذكروا ولفظة قال ثانيا مقحم تأكيداً لقال أولا و ﴿ يعلمون ﴾ بضم الياء وسكون العين أى يجعلون له علامة يعرف بها و ﴿ يوروا ﴾ أى يوقدوا ويشعلوا يقال أوريت النار أى أشعلتها ، فان قلت هدا الحديث يدل على مذهب مالك حيث لم يذكر استثناء لفظ قد قامت الصلاة ، قلت المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الدليلين والله أعلم ﴿ بلب الاقامة واحدة ﴾ قوله ﴿ على أى ابن علية و ﴿ وَذَكرت ﴾ أى الحديث واحدة ﴾ قوله ﴿ على أى ابن المدين و ﴿ إسمعيل ﴾ أى ابن علية و ﴿ وَذَكرت ﴾ أى الحديث هذا الاستثناء ، قال المالكية عمل ﴿ لابوب السختيافي ﴿ فقال إلا الاقامة ﴾ أى زاد فى آخر الحديث هذا الاستثناء ، قال المالكية عمل ﴿ لابوب السختيافي ﴿ فقال إلا الاقامة ﴾ أى زاد فى آخر الحديث هذا الاستثناء ، قال المالكية عمل

مَ اللّهِ الزَّاد عَنِ الْأَعْرَجِ مَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَنْ أَبِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَنْ أَبِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ إِذَا نُودَى للصّلاة أَدْبَرَ الشّيطَانُ وَلَهُ ضَرَاطٌ حَتّى لَا يَسْمَعَ التّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى التّأْوِيبَ فَإِذَا ثُوبَ بِالصّلاة أَدْبَرَ حَتّى إِذَا قَضَى التّنويبَ أَفْبَلَ عَنْ يَذَكُم اللّهُ مَن الْمَرْء وَنَفْسِه يَقُولُ اذْكُر كَذَا اذْكُر كَذَا اذْكُر كَذَا لَمَا لَمْ يَكُنْ يَذَكُمُ اللّهُ مَنْ الْمُرْد وَنَفْسِه يَقُولُ اذْكُر كَذَا اذْكُر كَذَا لَمَا لَمْ يَكُنْ يَذَكُمُ

أهِلِ المدينية خلفا عن سلف على إفراد الاقامة ولو صحت زيادة أيوب وما رواه الـكوفيون من تَذَيَّةِ الإقامة جاز أن يكون ذلك في وقت ما ثم ترك العمل به أهل المدينة على الآخر الذي استقر الاس عليه . والجواب أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلاخلاف وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة منع أنه ممارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها ﴿ بَابِ فَصْـلَ التَّاذَيْنَ ﴾ قوله ﴿أَبُو الزناد ﴾ بكسر الزاى و بالنون والاسناد بعينه تقدم مرارا . قوله ﴿له ضراطئ جملة اسمية وقعت حالا بدون الواو وهو ليس بضعيف لحصول الارتباط بالضمير وورد في القرآن . قال تعمالي و المبطوا بعضكم لبعض عدو ، و ﴿ قضي ﴾ بلفظ المعروف أي المنادي/وفي بعضها بالمجهول والقضاء جاء لمعان وههنا بمعنى الفراغ تقول قضيت حاجتي أي فرغت منها أو بمعنى الانتها. ﴿ وثوب ﴾ أي أقيم . الخطابي : العامة لا يعرفون النثويب الاقول المؤذن الصلاة خير من النوم لكن المراد منه هنا الاقامة بعـد الآذان وأصل هـذه الكلمة أن يلوح الرجل بثوبه عند الفزع يعـلم بذلك أصحـابه فسمى رفع الصوت بالأذان تثويبا وقيــل انه مأخوذ من ثاب بمعنى عاد الى الشيء بعددها به عنه فقيل للاقامة تثويب لأنه رجوع إلى الدعاء الى الصلاة بعد مادعاهم اليها بالأذان وقيل للمؤذن إذا قال الضلاة خير من النوم ثم عاد اليه ممة أخرى فةالها قد ثوب أي ودد القول به مرة أخرى وكذلك إذا قال قد قامت الصلاة مرتين. قالمابن الانباري الصلاة خير من النوم سمى تثويبا لأنه دعاء ثان الى الصلاة وذلك أنه لما قال حي على الصلاة دعاهم اليها ثمم لما قال الصلاة خير دعا اليها مرة أخرى . قوله ﴿ يخطر ﴾ يضمالطا.وكسرها قالالنووى :

### حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى

النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

معناه بالكسر يوسوس من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه وبالضم يدنو منمه فيمر بينه وبين قلبه و يشغله عما هو فيه . قوله ﴿ نفسه ﴾ فان قلت كيف يتصور خطوره بين المره ونفسه وهما عبارتان عن شيء واحد . قلت اما أن يراد بالنفس الروح أو القلب فهو كقوله تعالى دأن الله يحول بين المرء وقلبه » واما أن يكون تمثيلا لغاية الفرب منه . فان قلت لم يهرب الشيطان عند الأذان ولا يهرب عند الصلاة وفيها قراءة القرآن . قلت لما يرى من اتفاق الكل على الاعلان بشهادة التوحيد وإقامة شعار الشريعة ومن زول الرحمة العامة عليهم ومن يأسه أن يردهم عما أعلنوا به وقبل لئلا يضطر الى الشهادة لابن آدم بشهادة اعترافه بالوحدانية يوم القيامة . قالصلياقه عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الحديث . قوله ( كما ) أى لشي. لم يكن يذكره ف غير الصلاة و ﴿ يظل ﴾ بفتح الظاه وهو بمعنى بصير أو يكون ليتناول صلاة الليل أيضا والمقصود أنالشيطان يسهيه في صلاته . الطبي: شبه شغل الشيطان نفسه و إغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملاً السمع و يمنعه عنسماع غيره شمسماه ضراطا تقبيحا له . قال وكرر لفظ حتى خمس مرات الأولى والرابعة والخامسة بمعنى كى والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين وليستا للنعليل ﴿ بابعوفع الصوت بالندام) قوله ﴿ عمر بن عبد العزيز ﴾ مرفى أول كناب الايمان ﴿ وأذن ) بلفظ الامرمن التفعيل وهو خطاب اؤذنه و ﴿ سمحا ﴾ أىسهلابلانغات وتطريب و ﴿ فاعتزلنا ﴾ أىفاترك منصب الآذان و ﴿ أَبُوصِهُ صِهَا ﴾ بالمهملات المفتوحات الا العين الاولى فانها ساكنة و ﴿ المازني ﴾ بالزاي والنون و ﴿ الحدرى ﴾ بسكون الدال تقدموا في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (المسلاة) أيّ

في غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّذَا عَانَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتَكَ بِالنَّذَا عَانَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتَ الْمُؤَذِّنَ جَنْ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَى ۚ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنَ جَنْ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَى ۚ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيد شَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۷۸**۵** بتن الدما∙ بالاذان إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ جَعْفَر عَنْ أَلَدُما وَ مَرْثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اذَا غَزَا بنَا قَوْمًا لَمْ يَكُن يَغْزُو بنَا حَتَى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَانْ سَمِعَ أَذَانًا

لاجل الصلامونى بعضها بالصلاة و (المدى) الغاية التوريشي : إنما ورد البيان على الغاية مع حصول المكفاية بقوله لا يسمع صوت المؤذن تنبيها على أن آخر من يذبهى اليه صوته يشهد له كا يشهد له الاولون . وفيه حث على استفراغ الجهد فيرفع الصوت بالآذان . القاضى البيضاوى : غاية الصوت يكرن أخنى لا يحالة فاذا شهد له من بعد عنه ووصل اليه همس صوته فلا في يشهد لهمن هو أدنى منه وسمع مبادى وصوته أولى . قولة (ولاشى .) قبل إنه مخصوص بمن تصح منه الشهادة بمن يسمع كالملائكة وقبل عام حتى في الجادات أيضا وانه سبحانه وتعالى يخلق لها إدراكا للاذان وعقلا فهو تعميم بعد تخصيص والمراد من الشهادة وكنى بالتشهيدا اشتهاره يوم القيامة فيها بينهم بالفضل وعلو المدرجة وكما أن الله تعالى يفضح قوما على الاشهاد بشهادة الشاهدين كذلك يكرم قوما ما تكميلا الدروم وتطييبا لقلوبهم . قوله (سمعته ) أى هذا المكلام الآخير وهوأنه لا يسمع الى آخر موفيه انه المدردة الأذان وأن يؤذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت وكان بلال يؤذن على ميان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت وكان بلال يؤذن على ميان المناد وليه العزلة عن الناس وأن انخاذ الغنم والمنام بالبادية من فعل السلف وفيه فضل الاعلان بالسن و كترة الشهداء عليه يوم القيامة (باب مايخن بالآذان من الدماه ) قوله (قيبة ) و (حميد ) كلاهما بإغط النصفير والاسناد بعينه تقدم في باب خوف المؤمن أن يجيط عمله . قوله (غزابنا ) أى غزا مصاحبا للصحابة و (لم يكن يغزو ) فيه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله . قوله (غزابنا ) أى غزا مصاحبا للصحابة و (لم يكن يغزو ) فيه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله . قوله (غزابنا ) أى غزا مصاحبا للصحابة و (لم يكن يغزو ) فيه

كُفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْرَ فَاتَّهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً فَلَكَ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمَ يَسْمَعُ أَذَانَا رَكِ وَرَكِتْ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَى لَيْلاً فَلَكَ أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعُ أَذَانَا رَكِ وَرَكِتْ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَى لَيْلاً فَلَكَ أَصْبَعُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بَمَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِبِهِمْ فَكَنَّ وَلَيْ فَكَ وَاللّهُ مُحَدًّدٌ وَاللّه مَكَادًا فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنّا اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنّا اللّهُ مَا يَعْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لَلّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لَاللّهُ أَكْبَرُ لَاللّهُ أَكْبَرُ لَاللّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لَلْلُهُ أَكْبَرُ لَلّهُ أَكْبَرُ لَلْهُ أَكْبَرُ لَلْهُ أَكْبَرُ لَاللّهُ أَكْبَرُ لَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لَاللّهُ أَكْبَالِهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

خمس نسخ بلفظ المصارع منالغزو غير مجزوم ومجزوما بأنه بدل عنالفظ يكن ومنالاغارة مرفوعا وبجزوما ومن الاعراء مرفوعا . قوله ﴿ ينظر ﴾ أى ينتظر و﴿ خبير ﴾ غير منصرف و ﴿ أبوطلحة ﴾ هو الصحابي المشهور وهو زوج أم أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فيه وروى من مائة رجل تقدم مع شيء من مباحث الحديث في باب ما يذكر في الفخذ قى الصلاة . قوله ﴿ بمكاتلهم ﴾ هو جمع المكتل بكسر الميم وهو القفة أى الزنبيل و ﴿ المساحى ﴾ جمع المسحاة وهي المجرفة الاأنها من الحديد و (الحيش) أىجا يحمد والجيش وروى بالنصب أيضا علىأنه مفعول معه وفي بعضها والخيس وسمى خيسا لأنه خسة أقسام قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة . قولة ﴿ خربت ﴾ قالوا تفامل بخرابها لمارأى في أيديهم من آلات الجراب من المساحي وغيرها وقيل أخذه من اسمها والاصح أنه أعله الله سبحانه وتعالى بذلك والساحة الفناءوأصلها الفضاء بين المنازل . الحطابي: فيه بيان أن الآذان شعار لدين الاسلام وأنه أمر واجب لا يجوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعواً على تركه وامتنعواكان للسلطان فتالهم عليه . التيمى: وإنما يحقن الدم بالإذان لإن فيه الشيادة بالتوحيد والاقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال وهذا لمن قدبلغته الدعوة وكان يمسك. عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكانوا بحيبين للدعوة أم لا لأن الله تعالى قد وعده اظهار دينه على الذين كله. وكان يطَمَع في اشتلامهم ولا يازم اليوم الائمة أن يَكَفُوا حَن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانا لانه قدعم عائلتهم للسلين فيتبغى أن بلتهر الفرصة فيهم . أقول وفيه جواز الارداف على الدابة إذا كانت مُطَّيِّقة واستحباب التكبير عنــد اللَّقاء وجواز الاستشهاد بالقرآن في الأموو

إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْم فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

ما يقول ادا سم الذا سم

ا حَثُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ أَلْمَنَا وَي حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ أَبِنِ شَهَابِ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ اللَّذِيْ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

الْمُؤَذَنُ صَرْشًا مُعَادُ بُنُ فَصَالَةً قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَن يَحْيَى عَن مُحَدَّدِ بنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّبَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَوْمًا فَقَالَ

المحققة و يكره ما كان على ضرب الامثال في المجاورات ولغو الحديث تعظيما لكتاب الله تعالى وفيه أن الاغارة على العدو يستحب كونها أول النهار لانه وقت غفلتهم بخلاف ملاقاة الجيوش وفيه أن النطق بالشهاد تين يكون اسلاما ( باب ما يقول إذا سمع المنادى) قوله ( غطاء بن يزيد ) من الزيادة ( اللبثي) بفتح اللام وسكون التحتانية وبالمثلة مر في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله الزيادة ( الندام) أى الاذان . فان قلت ما المستفاد منه أيقول مثله إذا فرغ المؤذن عن تمامه أم يقول بعد كل كلمة مثل كلمتها . قلت هو القسم الثانى بدليل ذكره بافظ المضارع حيث قال يقول ولم يقل قال . فان قلت مقتضاه أن يقول في الحيملتين أيضا مثل ذلك . قلت هو عام مخصوص بما روى عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه أنه يقول مثله الى آخر الشهادتين وأنه يحولق في الحيملة على حسب الروايتين . قوله ( معاذ ) بضم الميم ان فضالة بفتح الفاء و ( هشام ) أى الدستوائى و ( يحي ) أى ابن أبي كثير تقدموا في باب النهى عن الاستنجاء باليمين و ( محمد بن المهم بن الحارث ) بالمثلثة التيمي المدكوفي باب الصلوات الحنس كفارة و ( عيسى بن طلخة ) في باب الفتيا وهو واقف بالمثلثة التيمي المذولة بنا القول ونحوه كقوله تعالى دسمعنا مناديا ينادى مد قلت ههنا القول مقدر أى سمع معاوية قال يوما ولفظ فقال مفسر لقال المقدر ومثل هذه ينادى مد قلت ههنا القول مقدر أن ملهم عماوية قال يوما ولفظ فقال مفسر لقال المقدر ومثل هذه الفاء تسمى بالهاء التفسيرية . قوله ( مثله ) أي مثل ما يقول المؤذن و في بعضها بمثله . فان قلت كلمة الى

مَثْلُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَرَّمُنَا إِسْحَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ عَدَّتَنَا وَهُبُ بَنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحُوهُ . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّتَنِى بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّ قَالَ حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِعَضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيثُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَى اللهُ وَقَالَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ يَقُولُ لَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَعْولُ لَنَا فَالَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا لَذَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَا عَلَا عَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

للغاية وحكم ما يعدها خلاف ماقبلها فلايلزم أن يقول في أشهد أن محمدا رسول الله مثله. قلت لانسلم أنها بمعنى الانتها ، فقد تكون بمعنى المعية كقوله تعالى «ولا تأكلوا أمو الهم إلى أمو الكم» سلمنا لكن حكمها متفاوت فقد لا تدخل الغاية تحت المغيا . قال صاحب الحاوى : الافرار بقوله من واحد إلى عشرة إقرار بتسعةوقد تدخل.قال الرافعي فيالمحرر :هو إقرار بعشرة وعليه الجمهور يسلمناوجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلها كما يقال ما بعد المرفق حكمه مخالف لحكم ما قبله لانفس المرفق ففي مسئلتنا يجب مخالفة حكم الحيطة لما قبلها لا حكم الشهادة بالرسالة . قوله (إسحاق) قال الغسابي: قال ابن السكركل ما روى عن إسحق غير منسوب فهو ابن راهویه و ﴿ وهب بن جریر ﴾ بفتح الجیم و بالراه المسکورة مرفی آخر باب من لم پر الوضوء إلامن المخرجين. قوله (نحوه)أى نحو الحديث المذكور بالاسناد المتقدم و (بعض إخواننا) هو من باب الرواية عن المجهول قيل المرادبه الأو زاعي (ولما قال) أى المؤذن الحيملة (قال) أى معاوية الحوقلة وهولاحولولاقوة إلابالله وفيهخممة أوجه فنحهما وفتحالأول وتصب الثانى ورفعه ورفعهما ووفع الأول وفتح الثاني . الجوهري: حي على الصلاة معناه هلم وأقبل و فتحت اليا. لسكو نهاو سكون ما قباما كما قيل ليت ولعل. فإن قلت لم ترك حكم حي على الفلاح. قلت اكتفي بذكر إحدى الحيعلتين عن الاخرى لظهوره والفلاح هو الفوز والنجاة والبقاء قالوا ليس فى كلام العربكلية أجمع للخير من لفظة الفلاح أي أقبلوا على سبب الفوز في الآخرة والتجاة من النار والبقاء في الجنــة والحول الحركة أي لا حركة إلا بمشيئة الله تعالى وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير الا باقه وقيل لا حول عن منصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وقد يقال في التعبير عنه الحولقة والحوقلة النووى : يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه من متطهر ومحـــــدث وجنب ه الدهاء الدهاء اعتدالنداء مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَالَ حَيْنَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَالَ حَيْنَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعُوةَ النَّامَة وَالْقَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضَيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَصْيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمِة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمِيلَة وَالْفَائِمَة وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمِيلَة وَالْفَائِمُ وَالْفَ

وحائص إلا لمن له مانع ككونه في الصلاة أو في الخلاء أو الجماع ونحوه وهل الاجابة ف غير أوقات وجودالمانع واجبة أومندوبة فيهخلاف وكذا فيأنه هل يجيب لكلمؤذن أم لاولم فقط قالو اويتابعه في الاقامة أيَّضا إلاأنه يقول في لفظ قد قامت الصَّلاة أقامها الله وأدامها \_التيمي : قال بعضهم الحيملة دعاء الى الصلاة فلا معنى لقول السامع ذلك لأن دعاء الناس الى الصلاة سرا لا فائدة له بل يحمل مكانه الحولقة لانها كنز من كنوز الجنة ﴿ باب الدعاء عند النداء ﴾ قوله ﴿ على بن عياش ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية وباعجام الشين الالهانى بفتح الهمزة وسكون اللام وبالنون بعمد الالف الحمصي مات سنة تسع عشرة ومائتين و ﴿شعيب بن أبي حمزة ﴾ بالحاء المهملة وبالزاي مر في قصة مرقل و ﴿ محد من المنكدر ﴾ بلفظ الفاعل من الانكدار في باب رش الني صلى اقتطيه وسلم وصوح على المغمى عليه . قوله ﴿ يسمع ﴾ فإن قلت هذا الدعاء مستون بمدالفر اغ عن الآذان فالسياق يقتضي أن يقال بلفظ المساضي. قلت هو يممني يفرغ من السماع أو المراد من النداء إتمامه إذ المطلق محتول على الكامل و يسمع حال لا لستقبال . قوله ﴿ الدهوة ﴾ أي ألفاظ الأذان التي يدعي بها الشخص الى عبادة الله تعالى ووصفت بالتمنام إما لما تقدم في باب بدء الآذان أنه كلمة جامعةللمقائد الإيمانية: من المقليات والنقليات علمية وحملية أو لأن هذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق هيئة الكيال وألتهام وما سواها من أمور الدنيا تعرض للنقص والفساد أو لانها محية عن التغيير والتبديل باقية الى يوم النشور ﴿ وَالصَّلَاةُ القَائمَةِ ﴾ أى الدائمة التي لا تغيرها ملة قط ولا تنسخها شريعة أبداً . قوله ﴿ الوسبلة ﴾ لغة هو ما يتقرب به الى الغير والمنزلة عند الملك لكن المراد منها ههنا ما فسرها الذي صلى الله عليه وسلم بنفسه حيث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانهمن صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرائم سلوا الله الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لهد من عباد

وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ الْقَيَامَة

## الإعام المعالم في الأَذَانَ وَيُذَكُّرُ أَنَّ أَقُوامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ وَيُذَّكُّرُ أَنَّ أَقُوامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ

الله وأرجو أن أكون أناهو ذكره مسلم في صحيحه ﴿ وَالْفَصْيَلَةُ ﴾ أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ﴿ ومقاما محودًا ﴾ أي مقاما يحمده الاولونوالآخرون وهو مقام ليسأحد إلا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وهو مقام الشفاعة العظمي حيث اعترف الجميع بعجزهم ويقال لعصلي الله عليه وسلم اشفع تشفع فيشفع لجميع الحلائق في إزاحة هول الموقف وكشف كربة العرصات . فان قلت ما وجه تصبه لامتناع أن يكون مفعولا معيه لأنه مكان غير مبهم فلا يجوز أن يقدر في فيه . قلب يجوزان يلاحظ في البعث معني الاعطاء فيكون مفعولا ثانيا له أو هو مشابه للمهم فله حكمه ثم أن النحاة جوزوامثلرميت مرميز يدوقتلت مقتل عمرو وهذا مثله . الزمخشري في الكشاف :هو منصوب على الظرف أي عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاما محمودا أو ضمن يبعثك معنى يقيمك ويحوز أن يكون حالا بمعنى يبعثك ذا مقام محمود . ڤوله ﴿ الَّذِي وَعَدَتُهُ ﴾ اما صفة للقام أن قلنا المقام المحمود صار علما لذلك المقام واما بدل أو نصب على المدح أو رفع بتقدير أعنىأوهو وانمــا نكر مقام لانه أفح وأجزل كائنه قيل مقاما وأى مقام مقاما يغبطه الاولون والآخرون والمراد بالوعث ما قال الله و عسى أن يبعثك ربك مقاما محودا ، قوله (حلتله) أي استحقت لأن من كان الشيء حِلالًا له كان مستحقًا لذلك وبالمكس وفيه إثبات الشفاعة للأثمة صالحًا وطالحًا لزيادة الثواب أو إسقاط المقاب لأن لفظة من عامة فهو حجة على المعتزلة حيث خصوها بالمطيع لزيادة درجاته فقط التيمي: فيهالحض على الدعاء في أوقات الصلوات حيث تفتح أبواب السهاء للرحمة وقد جاء: ساعتان لا يرد فيهما الدعاه حضرة النداء بالصلاة وحضرة الصف في سبيل الله فدلهم صلى الله عليه وسلم على أوقات الاجابة ويعنى بالدعوة الدعاءالمشتمل علىشهادة الاخلاص والرسالة وبذلك يستخقالدخول فالاسلام واللام هنا بمعنى على يعنى حلت عليه ﴿ والربِ } بمعنى المستحق أى مستحق أن يوصف بها ا (باب الاستهام في الأذان) الاستهام الافتراع وإنما قيل له الاستهام لأنها سهام تكتب عليها الاسماء فن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به . قوله ﴿ فَ الأَذَانَ ﴾ أى منصب التأذين . قال أهل التاريخ افتتحت القادسية صدر النهار واتبع الناس العدو فرجعوا وقد حانت صلاة الغلير وأصيب المؤنَّن فتشاح الناس في الآذان حق كأنواً يجتلدون بالسيوف فأفرح بينهم سعد بن أبي وقاص أحد

فَأَقَرَّعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ صَرَّمَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى ٩٩٠ مَولَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّفِ الْأَوْلُ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لِاَسْتَهَدُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّذَاءِ وَالصَّفِ الْأَوْلُ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لِاَسْتَهَدُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرٍ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا وَلُو حَبُوا

العشرة المبشرين مر ذكره فخرج سهم رجل فأذن والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشيء لترجيح أحدهم. قوله (سمى) بضم المهملة وفنح الميم وتشديد التحتانية وكان جيلا مول لابي بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام القرشي قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة . قوله (لم يجدوا) وفي بعضها لا يجدوا . قان قلت ما الموجب لحذف النون . قلت جوز بمعنهم حذف النون بدوق الناصب والجازم قال ابن مالك حذف نون الرفع في وصع الرفع لجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه . قوله ﴿التَّهجيرِ﴾ أي التِّكير بصلاة الظهر . فان قَلَتْ تَقِدُمُ الْأُمْرِ بِالْابِرَادُ فَمَا التَّلْفِيقِ بِينِهُمَا . قلت سبق وجه التَّلفيقِمن أن الابرادتأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقم الظل ولا يخرج بذلك عن حد التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت الىأن يقرب المصرومن غير ذلك . قوله (ما فى العتمة ) أى من ثو ابأداه صلاته المجاعة و (الحبو) بفتح المهملة وسكون الموحدة أن يمشى على يديه وركبتيه أو أسته • قال صاحب المجمل: حبا الصبي إذا مشي على أربع. النووي : منناه أنه لو علموا فضيلة الاذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لصيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للسجد إلا واحد لافترعوا في تحصيله والتهجير هو التبكير الى الصلاة أىصلاة كانت وخصه الحليل بالجمعة وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يؤدحم عليها وفيهحث عظيم على حصور صلاق العتمة والصبح والفصل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول النوم وآخره وفيه تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهى عنــه وجوابه من وجهين إحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم والثاني أن استمال العتمة همنا

المَالَةُ الْمَالَةُ الْمُكَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْانُ بِنُ صُرَد فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْمَالَةُ الْمُ الْحَسَنُ الْمُلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْانُ بِنْ صُرَد فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ ١٩٥٠ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُو يُؤَذِّنُ أَوْ يُقْيِمُ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّيْنَا حَادٌ عَن

أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمَيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سِّ الْخَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَتَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَى عَلَىٰ الْخَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَتَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَى عَلَىٰ

لمصلحة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء فالمغرب فلوقال مافي العشاء لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي لا يشكون فيها وقو اعدالشر عمتظاهرة على احتمال أخف. المفسدتين لدفع أعظمهما الطبي: المعنى لوعلموا مافي النداء والصف الأول من الفضيلة ثم حاولوا الاستباقاليه لوجب عليهم ذلك فوضع المضارع موضع ما تستدعيه لو من الماضي ليفيد استمراد الدلم وأنه مما ينبغي أن يكون على بال منه وأتى بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق عن العلم وقدم ذكر الأذان دلالة على تهيؤ المقدمة الموصلة الى المقصود الذي هو المثول بين بدى رب العزة وأطلق مفعول يعلم يعني ما ولم ببين أن الفضيلة ما هي ليفيد ضربا من المبالغة وأنه بمــا لا يدخل تحت الوصف وكذا تصور حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حدها لأنه لا يقع الا في أمريتنافس فيه المتنافسون ولما فرغ من الترغيب في الاستباق الى الصف الأول عقبه بالترغيب في إدراك أول الوقت ولذلك وجب أن يفسر التهجير بالتبكير الى الصلاة مطلقا. التيمي: فَصَل الصفها لأول لاستهاع القرآن إذا جهر الامام والتأمين عند فراغه من الفاتحة والتهجير السبق الى المسجد في الهاجرة فن ترك قايلته وقصد الى المسجد ينتظر الصلاة قهو في صلاة أقول ويحتمل أن يكون فضل الصف الاول أيضا لانه ريميا احتاج الامام الى استخلاف فيكون هو خليفته فيحصل له بذلك أجر أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس وفيه أن الصف الثاني أيضا أفضل من الثالث وهلم جرا ﴿ باب الكلام في الاذان ) قوله (سلمان بن صرد ) بضم المهملة و بفتح الرا، وباهمال الدال مرفى كتاب النسل و ﴿ أيوب كُ أَى السختياني و ﴿ عيد الحيد ﴾ أى ابن دينار ضاحب الزيادي بكسر الزاي وخْفة التحتانية و ﴿ عاصم ﴾ أى ابن سلمان أبو عبِد الرحمن كان قاضيا بالمدائن مات سنة إحمدى وأربعين وماثة يعنى حماد بن زيد روى عن هؤلاء الثلاثة وهم عن عبد الله بن الحارث للمثلثة ختن الن

الصَّلَاةِ فَأَمَرُهُأَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنْهُ وَ إِنَّهَا عَزْمَةٌ

**٩٩٤** أذان الاعمى

ا بِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَن يُخْبِرُهُ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسْلَمَةً

عَنْ مَالِكَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ

سيرين والرجال كلهم بصريون . قوله ﴿ رزغ ﴾ بفتح الراموسكونالزاىوفتحها وبالمعجمة الوحل الشديد. الجوهري: الوزغة بالتحريك الوحل وأرزغ المطر الارض إذا بلهــا و بالغ ويقال احتفر القوم حتى أرزغوا أي بلغوا الطين الرطب وقال الردغة أيضا بتحريك الدال المهملة الماء والطين وكذلك بالتسكين والجمع ردغ . فان قلت اليوم أهو بالاضافة الى الرزغ أو بالتنوير على أنه .وصوف قلت الاضافة ظاهرة و يحتمل الوصف بأن يكون معناه يومذى رزغاو يقال الرزع صفة مشبهة كحسن أو صعب · قوله ﴿ فأمره ﴾ فان قلت ما العامل في لما ان كانت ظرفية وما الجزاء ان كانت شرطية قلت أمر مقدرا يفسرُه فأمرُه و ﴿ الصلاة ﴾ منصوب أى صلوا الصلاة أو أدوها ﴿ فِي الرحالَ ﴾ وهو جمع الرحل وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الآثاث أي صلوها في منازلكم قوله ﴿ فَنظر ﴾ أى نظر إنكار على تغيير وضع الآذان وتبديل الحيعلة بذلك و ﴿ مَنْ هُو خَيْرَ مَنْهُ ﴾ أى فعل الرَّسول صلى الله عليهُ وَسلم أى أمر به وهو خير من ابن عباس وفى صحيح مسلم هو خير منى قوله ﴿ إنها﴾ أى الجمعة ﴿ عزمة ﴾ باسكان الزاى أى واجبة متحتمة فلو قال المؤذن حي على الصلاة لتكلفتم المجي. اليها ولحقتكم المشقة . التيمي : رخص الكلام فيالأذان جماعة . منهم الامام أحمد بن حنيل يدل عليه لفظ الصلاة في الرحال . قال وفيه إباحة النخلف عن الجمعة بعد أن قال انها عزمة النووتي: فيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وانهاوكذا الأذان مشروعان في السفر وفيه أنه يقال هذه الكلمة في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر أنه قالها في آخر ندائه والامرآن جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الام لكن بعدهأحسن ليبتى نظمالاذان على وضعه والله أعلم ﴿ بَابِ أَذَا نَالًا عَمَى إَذَا كَانَلُهُ مِن يَخْبِرُهُ ﴾ أى بدخول الوقت و﴿ ابن أم مُكتوم ﴾ مفعول

أُمْ مَكْتُوم ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلَا أَعْمَى لَا يُنَادَى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ الْمَادُونِ فَهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ عَمْرَ قَالَ أَخْبَرَتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْي وَسُلَاكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد الله مِن عُمْرَ قَالَ أَخْبَرَتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّبِحِ وَبِدَا الصَّبْحُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّبِحِ وَبِدَا الصَّبْحُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصَّبِحِ وَبِدَا الصَّبْحُ صَلَّى رَكُعتَيْنِ عَنْ عَيْهِ وَسَلَم الصَّلاة عَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصَلَى رَكُعتَيْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصَلِّى رَكُعتَيْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصَلَى رَكُعتَيْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّيُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم يَصَلَى رَكُعتَيْنِ

من الكتروسي به لكتمان نور عينيه وهو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري وأمه عاتكة بنت عبد الله الخزوى وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسلم قديما واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة على المدينة وكان صاحب الاواء يوم القادسية فاستشهد بها . وقال ابن قنيبة رجع الى المدينة في التها وهو مشهور بالكنية كا مه رضى الله عنهما قوله (أصبحت) أي دخلت في الصباح وهي تامة لا محتاج الى خبر وفيه جواز وصف الانسان بعيب فيه التعريف أو مصلحة لا على قصد النتقيص وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة واستحباب المخاذ مؤذنين للمسجد الواحد و يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده وفيه أن أذان الأعمى غير مكروه إذا كان معه بصير. قال أصحابنا ويكره أن يكون مؤذنا وحده و جواز نسبة الرجل الى أمه إذا كان معروفا بذلك وتكرار اللفظ للنا كيد وتكنيه المرأة وجواز الإذان قبل الوقت في الصبح والأكل والشرب والجاع وسائر المفطرات الى طلوعه وفيه الاعتماد على صوت المؤذن والدلالة على جواز الأكل بعد النية إذ معلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر فدل على أنها سابقة وفيه المتخداب للسحود وتأخيره (باب الأذان بعد الفجر ) قوله (اعتكف المؤذن) كذا في واية عد الشعن يوسف عن مالك وخالفه سائر الرواة فرووه سكت المؤذن مكان اعتكف المؤذن في أوله الله الأمام وعيانه ههذا جلس ينتظر الصبح الكي يؤذن وقيل ارتقب طلوع الفجر ليؤذن في أوله المقامة ومعناه ههذا جلس ينتظر الصبح للكي يؤذن وقيل ارتقب طلوع الفجر ليؤذن في أوله نه الإمام وفي معنها لهذا المنبع أي غلم وفي معنها لهذا المنبع أي في طهر وفي معنها لهذا المنبع أي غلم وفي معنها لهذا المنبع أي في في المنه المناه المناه كان متصلا بأذانه . قوله (بدا الصبح أي في ظهر وفي معنها المناه كان متصلا بأذانه . قوله (بدا الصبح أي في طهر وفي معنها المناه كان متصلا بأذانه . قوله (بدا الصبح أي في طهر وفي معنها المؤرن في أيه المناه كان متصلا بأذانه . قوله (بدا الصبح أي في طهر وفي معنه المؤرن وفي معنه المؤرن وفي معنه المؤرن وفي معنه المؤرن وفي المعنه المؤرن المناه المناه المؤرن وفي المناب المؤرن ال

ندا بالنون وهو الاصح وفيه أن سنة الصبح ركمتان وأنهما خفيفتان قولة (أبو سلمة) بقتح اللام والاسناد تقدم في باب كتابة العلم والنداء يعنى الاذان . قوله (ينادى) وفي بعضها يؤذروالباء في (بليل) الظرفية أي في ليل . قال التيمي: الحديث لا يدل على الترجمة أصلا لان أفان ابن أم كمتوم لوكان بعد الفجر لمنا جار الاكل الى أذانه اللهم الا أن يقال الغرض أن أذانه كان علامة لان الاكل صار حراما ولم يكن الصحابة يخنى عليهم الاكل فى غير وقته بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك (باب الاذان قبل الفجر ) قوله (أحمد بريونس) المعروف بشيخ الاسلام مرفى باب من قال ان الايمان هو العمل وفى لفظ يونس ستة أوجه بالواو وبالهمز والحركات الثلاث للنون و (زهير) بالفظ مصقر الزهر فى باب لا يستنجى بروث و (سلمان التيمى) في باب من خص بالعلم قوما و (الهدى) بفتح النون فى باب الصلاة كفارة (وابن مسمود) فى أول كتاب الايمان . قوله (أو أحدا) شك من الراوى . فان قلت هل فرق بين أحدكم أو أحد منكم قلت كلاهما عام لكن الاول من جهة أمه اسم من الراوى . فان قلت هل فرق بين أحدكم أو أحد منكم قلت كلاهما عام لكن الاول من جهة أمه اسم جنس مضاف والثاني أنه نكرة في سياق النتي. قوله (سحوره) هو بفتح السين ما يتسحر به و بضمها التسمر كالوضوء (وليرجع) إما من الرجوع أو من الرجع (وقائم كم) مرفوع أو منصوب (وينه) من التنبيه ومن الانباه وفى بعضها ينتبه من الانتباه ومعناه إنما يؤذن بالليل ليعلم أن الصبح قريب

يَقُولَ الْفَجَرُ أَوِ الصَّبُحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى بَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيهٌ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمْينِه وَشَهَالِه صَرَّمْنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَاأَ بُوأَسَامَةَ قَالَ عَبِيدُ الله حَدَّتَنَا عَنِ

099

فيرد الفائم المتهجد الى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطا ويوقظ نائمكم ليتأهب الصبح بفعل ماأراده من تهجد قليل أو سحور أو اغتسال ونحوه قوله (أن تقول) أنت وفى بمضها يقول بالياء أى الشخص أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أن يقول مكذا وأشار باصبعيه واعلم أن الصبح على نوعين كاذب وصادق والكاذب هوالضو مالمستطيل من العلو الى السفل والصادق هو المعترض المستطير في البيين والشمال وحاصل هذا الكلام أن الفجر المعتبر في الشرع ليس هو الاول بل الثاني وأماحل لفظه فالفجر اسم ليس وأن يقول خبره ومعنى القول بالاصابع الاشارة بها وفى بعضها بأصبعه بلفظ المفرد وفيهاعشر لنات فتح الهمزة وضمها وكسرها وكذلك الباءهذه تسعة والعاشر اصبوع (وفوق) ووى مبنيا على الصم وهو على نية الاضافة ومنونا بالجر على عدم نيتها ومكذا حكم الاسفل لكنه غير منصرف فجره بالفنم وكذا سائر الظروف التي تقطع عن الاضافة وقرى. بهما في قوله تعالى وقه الأمر من قبل ومن بعدى و ﴿ طَأَطَأَ ﴾ على وزن دحرج أي خفض اصبعه الىأسفل ﴿ مَكذا ﴾ الاشارة الى كيفية الصبح الكاذب و ﴿ حتى موغاية لقوله وما بعده اشارة الى كيفية الصبح الصادق ﴿ وقال زهير ﴾ أى مفسرا لمدى لفظ هكدا أىأشار بالسبابتين وهيمن الأصابع التي تلي الأبهام وسميت بذلك لأن الناس بشيرونها عندالشتم و (الشمال) بكسر الشين ضد اليمين وبفتحها ضد الجنوب هذا غاية وسمنا في تحليل التركيب. قال في صحيح مسلم : قال صلى الله عليه وسلم صفة الفجر ليس أن يقول مكذا ومكذا وصوب بيسده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبصيه وفى الرواية الإخرى أن الفجر ليس الذي يقول مكذا وجمع بين أصابعه ثم نكسهاالي الأرض ولكن الذي يقول مكدا ووضع المسبحة على المسبحة ومديديه وفي الحديث التنبيه للقائم والنائم لما يتعلق بمصلحتهما وفيه زيادة الايعتاح بالاشارة بَأْ كيدا للتعليم . قوله (اسحق) قال النساني في كتاب التتبيدلذا فالالبخارى حدثنا اسحقفير منسوب حدثنا أبوأسامة يعنى بهأبا اسحقبن ابراهيرالحنظل واما استحقين نصر السمدى واما اسحق بن منصور الكوسج لايخلو عن أحدهولا. الثلاثة وأقول ولايلزم بهذا القدر من الالتباس قدح في الاسنادلان أيا كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري ﴿ وأبوأسامة عمو حادين أسامة تقدم في بالفضل من علم و (عبيدالله ) أى العمرى في باب الصلاة في مواضع الابل و (القاسم ن محد ) ن أ في بكر الصديق في باب من بدأ بالحلاب عند النسل ( وعن نافع ) عطف على عن القاسم أى قال عبيد الله عن نافع أيضا وكلمة ﴿ حَ ﴾ إشارة الى التخويل من اسناد الى اسناد آخر قبل ذكر من الحديث أو الى الحائل أوالى الحديث أو الى صح ومر بحثه مرارا . قوله ﴿ يُوسَفُ بِنَعِيسَى ﴾ في يُوسَفُ أيضًا سَنَّةُ أُوجِهُ كُيُونُسُ و ﴿ الْفَصِّلَ ﴾ باعجام الصَّاد ابن موسى تقدما فى باب من توضأ فى الجنابة ثم غسلسائر جسده و (عبيدالله ) أى المذكور آنفا . قوله (ختى يؤذن ) في بعضها حتى ينادي قال الحنفية لايسن الأذان قبل وقت الصبح قال الطحاوي إن ذلك الندامين بلالكان لتنبيه النائم ويزجع القائم لا للصلاة وقال غيره إنه كان ندا. لا أذانا كما جا. في بمض الروايات أنه كان ينادى. أقو لـالشافعية أن يقولوا المقصود بيانأن وقوع الأذان قبلالصبح وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم له وأما انه للصلاة أو لغرض آخر فذلك بحث آخر وأما رواية كان ينادى فمعارض برواية كان يؤذن والترجيح معنا لأنكل أذان نداء بدون العكس فالممل برواية يؤذن عمل بالروايتين وجمع بين الدليلين والمكس ليس كذلك . فان قلت الأذان لغة اعلام فالحل على معناه اللغوى جمع بينهما أيضا. قلت تقرر في القواعد الأصولية أن اللفظ اذا كان له معهومان شرعى ولغوى يقدم الشرعي عليه. فإن قلت الأذان كما تقدم الاعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع وهو لايصدق عليه لانه ايس إعلاما بوقتها . قات الاعلام بالوقت أعم من أن يكون

العلامة الواسطى قَالَ حَدَّمَنَا خَالَدْ عَنِ الْجُرَيْرِي عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَلِ الْعَلَىٰ الله عَنْ الْجُرَيْرِي عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَلِ الْوَاسطى قَالَ حَدَّمَنَا خَالَدْ عَنِ الْجُرَيْرِي عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً ثَلَاثًا لَمْعَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَانِ مَلَاثًا شَعْبَةً وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَالَ سَعْعَتُ عَرُو بْنَ عَامِي اللهُ قَالَ كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ عَلَى اللهُ قَالَ كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ عَلَيْهُ وَمَنْ أَنْهُ اللهُ قَالَ كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ اللهُ عَلَى كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ عَلَى كَانَ الْمُؤَوِّنُ إِنَا أَلْمَادِي عَامِ مَا لَا لَكُونَ الْمُؤَوْلِ فَالْمُ كَانَ الْمُؤَوْلُ فَالْمُ كَالَ الْمُؤْوِقُ فَلَ كَانَ الْمُؤَوْلُونَ الْمُؤْوِقُ فَيْ الْمُؤَالِقُ فَالَ كَانَ الْمُؤْوِقُ فَالْمُ الْمُؤْوِقُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْوِقُ فَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَانَ الْمُؤْوِقُ فَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالْمُ عَلَى عَامِي الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

اعلاما بأن الوقت دخل أو قرب أن يدخل ﴿ باب كم بين الآذان والاقامة ﴾ ومميز كم محذوف أى كمساعة ونحوه . قوله (اسحق)أى ابن شاهين و ﴿ خالد ﴾ أي الواسطى أيضا تقدما فياب اعتكاف المستحاضة و (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الاولى وسكون التحتانية بينهما هو سعيدبن اياس مات سنة أربع وأربعين ومائة و ﴿ ابنبر يدة ﴾ بضم الموحدة وفتح الرا. وسكون التحتانية وبالمهملة عبد المة تقدم في باب من كر مأن يقال للمغرب العشاء وكذا ﴿عبدالله بن مغفل ﴾ بضم الميم و فتح المعجمة وشدة الفاء المفتوحة والرجلان الاولان واسطيان والآخرون بصريون . قوله ﴿ أَذَانَينَ ﴾ أي الاذان والاقامة وهو من بابالتغليب الخطابي: حل أحد الاسمين على الآخر سائغ كقولهم الاسو دان للتمر والمناء واتمنا الاسود أحدهما ويحتمل أن يكون الاسم لبكل واحد مهما حقيقة لان الاذان في اللغة الاعلام والاذان اعلام بحصور الوقت والاقامة اعلام بفعل الصلاة قيل ولا يجوز حمله على ظاهره لان الصلاة واجبة بين كلأذاني وقتين وقد خير صلىالله عليه وسلم بقوله لمنشاءوقال المطهري إنما حرض وسول الله صلى الله عليه وسلم أمته علىصلاة النفل بين الاذانين لانالدعاء لايرد بينهما لشرف ذلك الوقت و إذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. فوله ﴿ صلاة ﴾ أي وقت صلاة وموضعها ﴿ وثلاثًا ﴾ أيقالها ثلاث مرات هذه العبارة مشعرة بأن المرات الثلاث كلها مقيدة بلفظ لمن شاء لكن المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالبين كل أذا نين صلاة ثلاث مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء وسيأتي ان شاء الله تعالى ، قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ بالموحدة المفتوحة وشدة المعجمة و (غنسدر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وبالوا. ﴿ وَشُعْبَةُ ﴾ بَضَّمْ - المعجمة وسكون المهملة وبالموحدة تقدموا مرارا و ﴿عمرو بن عاس الانصباري) في بأب الوضوء نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدَرُونَ السَّوَارِي حَتَى يَخْرُجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَٰ الكَ يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَٰ الكَ يُصَلُّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَٰ الكَ يُصَلَّونَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَنِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءَ مَ قَالَ عُمْآنُ بِنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً لَمْ يَكُنْ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْ مَنْ شُعْبَةً لَمْ يَكُنْ أَنْ بَنْ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً لَمْ يَكُنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَالْمَعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهُ أَنْ بَنْ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً لَمْ يَكُنْ وَالْا قَامَة شَيْءَ لَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي وَالْمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَكُونَ وَالْوَا قَامَة مَنْ شَعْبَةً لَمْ يَكُنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ لَذَالِكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَا لَيْ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ عَنْ شُعِيعَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُونَ السَّوْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ولَا لَا عَلَالْكُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا لَا عَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالْكُولُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَالَاللّهُ عَلَيْلُولُ وَلَا عَلْمُولُولُ وَلَا عَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَ

بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلَيْلٌ

الْ الله عَنْ ا

من غير حدث و (السوارى) جمع السارية وهى الاسطوانة . قوله (وهم كذلك) أى والاصحاب مبتدرون منتظرون الخروج يصلون وفى بعضها وهى بدل هم والامران جائزات فى ضمير المقلاء نحو الرجال فعلت وفعلوا . قوله (شيء ) أى زمان أو صلاة . فان قلت ما وحه الجمع بينه وبين الحديث السابق . قلت هذا خاص بأذان المعرب واقامته وذلك عام والحاص إذا عارض المعام يخصصه عند الشافعية سواء علم تأخره أم لا فالمراد بقوله كل أذانين غير أذانى المغرب . قوله (عثمان بن جبلة) بالجيم والموحدة المفتوحتين ابن أبي رواد المصرى (وأبو داود) أى سليمان الطيالسي الفارسي ثم البصرى الحافظ المكثر مات سنة أربع وماثنين والظاهر أنه تعليق منه لان البخارى كان ابن عشرة عند وفاته . قوله (بيهما ) أى بين الأذان والاقامة . فان قلت راوى هدا الاستثناء شعبة وكذا راوى ماتقدم من أنه لم يكن بينهما شيء بدون الاستثناء هوف وجهه :قلت إما أن يقال يحمل المطلق على المقيد واما أن يكون ذلك بالنسبة الى بمض الآيام وهدذا بالنسبة الى بمض آخر واما أن براد بالشيء الكثير نظرا إلى أن التنوين فيه للتكثير ولا منافاة بين نني الكثير واثبات العبل واعلم أمم اختلعوا في الصلاة قبل إقامة المعرب فاجازها أحد من حنبل ولامحابنا يؤدى فيه وجهان أحدهما لايستحب وهو مدهب مالك وأصحهما مستحب وقال النحمي استحباها يؤدى الى ناخير المغرب عن أول وقتها فهو بدعة (باب من انتظرالاقامة ) قوله (إذا سكت ) أى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لَلْإَقَامَة

السلاد بن ما حَدْثَ الله بن يَرْيدُ قَالَ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لَمْنْ شَاءً صَرَبُ عَبْدُ الله بن يَزِيدَ قَالَ حَدْثَنَا كُمْمُسُ بنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بن برَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّم بَينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً بينَ كُلِ أَذَانَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَيْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّم بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ عَلَى فَي الثَّالِيَةَ لَمَنْ شَاءً

فرغ من الأذان وفى بعضها بالباء الموحدة . قال الخطابى : المحفوظ بالمثناة وأما بالموحدة فعناه أذن والسكب الصب وأصله فى المماء فيستعمل فى القول قال صاحبالنهاية سكب بالموحدة وهو الصب واستمير السكب للافاصة فى الكلام . قوله ﴿ بالأولى ﴾ أى بالمناداة الأولى أى الآذان والمناداة الثانية هى الاقامة أو فى الساعة الأولى أو فى المرة الأولى من النداء والباء إما متعاقة بالمؤذن أو بسكب . قوله ﴿ يستبين ﴾ وفى بعضها يستنير بالراء من النور وفى بعضها يستبقن . قوله ﴿ شقه ﴾ أى جنبه الأيمن والحكمة فيه أنه لا يستفرق فى النوم لان القلب فى جهة اليسار و يعلق حينئذ غير مستقر وإذا نام على اليساركان فى دعة واستراحة فيستغرق وأيضا يكون اعدار الثفل الى أسفل أسهل وأكثر فيصير سببا لدغدغة قضاء الحاجة فيئبه أسرع وفى الحديث استحباب التخفيف فى مئة الفجر والاضطجاع على الآيمن عند النوم وإنيان المؤذن الى الامام الراتب واعلامه بحضور الصلاة ﴿ باب بين كل أذانين صلاة ﴾ أى بين الاذان والاقامة واطلاقه على الاقامة إما قنليب وإما حقيقة لغوية . قوله ﴿ عبد الله بنيزيد ﴾ من الخ يادة أبو عبد الرحن المقرى ، ولى آل عروس اقه عنه البصرى ثم المكى مات سنة ثلاث عشرة وما تتين و ﴿ كمس ﴾ بفتح المكاف وسكون وحي الدعنه المكاف وسكون

إِلَّ عَنَّا وُهَيْتُ مَنْ قَالَ لِيُوَذِنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِنْ وَاحِدْ صَرَّتُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَد الْحَوَيْرِثِ أَنَيْتُ قَالَ حَدَّمَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَيْوَتُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنْ قَوْمِي فَأَقَمَنْا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةَ وَكَانَ رَحِياً النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنْ قَوْمِي فَأَقَمَنْا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةَ وَكَانَ رَحِياً وَفَيْهًا فَلَكُ رَبِياً وَعَلَيْهُ هُمْ وَعَلِيهُ وَسَلَّمَ فَي نَفَر مِنْ قَوْمِي فَأَقَمَنْا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةَ وَكَانَ رَحِياً وَفِيهًا فَلَكَ رَبِّي شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِيوهُمْ وَصَلَّوهُمْ وَصَلَّوا فَاذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُونَذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أَكُمُ لَكُمْ أَكُمُ لَهُ وَسُلَّا فَاللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الهساء وفتح الميم و باهال السينابن الحسن مكبراً النمرى بالنون والميم المفتوحتين القيسي مات عام تسم وأربعين وماثة وسائر الرجال ومعنى الحديث سبق فى بابكم بين الاذان والاقامة . فان قلب ما التلفيق بينه حيث قيد الثالثة بقوله لمن شاء و بين المطلق الذي ثمة . قلتهذا فيالكر تين الأوليين مطلق وذلك مقيد بقوله لمن شا. في المرات الثلاث والمطلق يحمل على المقيدعند الاصوابينوأ يضا مُّة نقل الزيادة في الاوليين وريادة الثقة مقبولة عند المحدثين ﴿ باب من قال ليؤذن ﴾ قوله (معلى) بضم الميم وفتح المهملة وشدة اللام المفتوحة مرفى باب المرأة تحيض بعد الافاضة و (وهيب) مصغر الوهب في باب من أجاب الفتيا و ﴿ أيوب ﴾ أى السختياني و ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف في باب حلاوة الايمان و ﴿ مالك بنالحويرث ﴾ مصغر الحارث بالمثلثة في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبدالقيس في كتاب العلم . قوله ﴿ قومى ﴾ هم بنو ليث بنبكر بنعبد مناة و ﴿ رَفِّيقًا ﴾ بالفاء ثم الفاف وفي بعضها بالفافين من الرقة أى رقيق القلب ﴿ والأهل ﴾ من النوا در حيث يجمع مكسرا نحوالاهالى ومصححا بالواو وبالنون نحوالاهلون و بالألف والتاء نحوالاهلات ﴿ وارجعوا ﴾ من المرجوع لا من الرجع , قان قلت الحديث كيف يدل على الترجمة . قلت منجهة أن حضور الصلاة أيم من أن يكون فىالسفر أو فى الحضر . فان قلت المراد منالًا كبر همنا الأسن والأفقه ثم الأفرأ ثم الأورع مقدم على الاسن فما وجه تخصيص السن بالذكر • قلت إنهم هاجروا معاو صحبو ارسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة معا فاستووا في الاخذعته عادة فلم يبق ما يقدم به الاالسن وفي الحديث الحت على الاذان والجماعة وتقديم الاسن إذا ظن استواؤهم في باقى الخصال واستدل جماعة

به على تفضيل الامامة على الاذان لانه قال فى الاذان أحدكم وخص الامامة بالا كبر . فان قلت ظاهر الامر يقتضى وجوب التأذين والإمامة . قلت الاجماع صارف عن حمله على الوجوب ( ياب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة ) قوله (بعرفة ) هي على المشهور اسم للزمان وهو التاسع من ذى الحجة ولكن المراد مها منه المكان المعروف لوقفة الحجاج فيه يوم عرفة . الجوهرى : عرفات موضع بمنى وهو اسم فى لفظ الجمع . وقال الفراء لا واخد له وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بالمولد توليس بعربى محض . قوله (جمع ) أى بالمزدلفة و يقال لهاجمع لاجتماع الناس بها ليلة العيد و ( الصلاة ) بالنصب أى أدوها وفى بعضها بالرفع على الابتدا و خبره يصلى فى الرحال ( والمطبرة ) فعيلة يمعنى الماطرة وإستاد المطر الى الليلة بالمجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل والمعلماء في نحو أنبت الربيع البقل أقوال أربعة مجاز فى الاسناد أو فى أنبت أو فى الربيع وسماه السكاكي استمارة بالكناية أو المجموع عجاز عن المقصود وذكر الامام الرازى أنه المجاز العقلى . فان قلت لم لا تجعلها فعيلة بمعنى المفعول أو المماور فيها وحذف الجار والمجرور . قات لانها يستوى فيها المذكر والمؤنث ولا تدخل تاه التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها . قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام مر فى باب زيادة الايمان ( والمهاجر ) بضم الميم وكنر الجيم فى باب الابراد بالظهر مع باقى الرجال ومعمعنى أكثر الحديث . قوله (ساوي) أي صار ظل التل مساويا للتل أى مثله ، فان قلت فينذ يكون أول الحديث . قوله (ساوي) أي صار ظل التل مساويا للتل أى مثله ، فان قلت فينذ يكون أول

الْحُوَّرِثُ قَالَ أَنَّى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُهَا فَأَذْنَا ثُمَّ أَقِياً ثُمَّ لَيُوْمَكُما أَكْبُرُكُما اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَا أَيْوَبُ عَنْ أَلِي قَلَابَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَاةٌ مُتَقَارِبُونَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَعَةٌ مُتَقَارِبُونَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَعَةٌ مُتَقَارِبُونَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَعَةٌ مُتَقَارِبُونَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَعَةٌ مُتَقَارِبُونَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَنْ شَيَعَةً مُتَقَارِبُونَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا وَكُولُونَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقت العصر عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر اليه ، قلت لا نسلم إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله بل هو بعد الني ، فهو مقدار الني ، وظل المئل كليهما . فان قلت الحديث لا يدل على الاقاءة التي هي الجزء الآخر من الترجمة ، قلت حكم الترجمة لا بد أن يعلم عما في الباب في الجلة ولا يجب أن يعلم من كل حديث فيه أو هي معلومة بالطربق الاولى لان من لم يقل استحباب الادان في السفر قال لانه مظة المتخفيف ولا شك أن الاقامة أخف من الاذان ولعدم القائل باستحبابه وعدم استحبابها فمن قال به قال بها . قوله (فأذنا ) فان قلت يكنى تأذين أحدهما فلم أمر هما به وكذا الافامة قلمت قد يقال فلان قتله بنوتميم مع أن القاتل واحد منهم وكذا في الانشاء يقال ياتميم اقتلوه . التيمي المراد بقوله أذنا الفضل وإلا فالواحد يجزى والحديث مجمول عند العلماء على الاستحباب . قوله (شم ليؤمكا ) اللام الامر و يجوز اسكانها بعد ثم و يجوز فتح ميمه وضمه للاتباع والماسبة ، قوله (بضحنان ) بفتح المعجمة وسكون الجيم وبالنونين جبيل بناحية مكة على ريدين (واخبرنا ) عطف على أذن (وتم يقول) عطف على يؤذن (والاثر ) بكدر الهمزة وسكون المناثة وبفتحهما ما بق من درسم أذن (وتم يقول) عطف على يؤذن (والاثر ) بكدر الهمزة وسكون المناثة وبفتحهما ما بق من درسم

أَحْفَظُهُا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُوا كَمَّ رَأَيْتَمُونِي أُصَلِّى فَاذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ عَلَيْوَذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيْوَمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ صَرَّتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عُهَرَ قَالَ حَدَّتَنِى نَافَعْ قَالَ أَذَنَ أَبْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةَ بَارِدَة بِصَحْنَانَ عُبَيْدِ الله بْنِ عُهَرَ قَالَ حَدَّتَنِى نَافَعْ قَالَ أَذَنَ أَبْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةَ بَارِدَة بِصَحْنَانَ عُمْرَ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُنُ مُو قَالَ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَة الْبَارِدَة أَو مُو نَوْنَ فَلَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّنَا أَلْ مَلُوا فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَة الْبَارِدَة أَو مُو اللّهُ مَنْ أَيْفِ وَاللّهُ مَا يُولُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلّوا فِي الرّحَالُ فِي اللّيْلَة الْبَارِدَة أَو مُولَى عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلّوا فِي الرّحَالُ فِي اللّهُ اللهُ وَلَا مَدْوَلُ اللهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلَاة وَلَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلاة حَلّى مَلْولًا الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلاة عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلاة حَتَى مَرْكَزَهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلاة حَتَى رَكّزَهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلاة وَسَلّمَ بَالْمَامِ وَاقَامَ الصَّلاة وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْأَبْطِحِ وَاقَامَ الصَّلاة وَلَا مَا السَّلَاة وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالْكُورَة وَاقَامَ الصَّلَاة وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالْكُورَة وَاقَامَ الصَّلَاة وَقَامَ الصَّلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالْكُورَة وَالْمَامِ وَاقَامَ الصَلْولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالْكُورَة وَالْمَالِمُ وَاقَامَ الْمُعْرَقِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالْمُعْرَاقِ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الللّهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَقُهُ اللّهُ الْمَالِه

الشيء و ﴿ فَ اللَّيلة الباردة ﴾ ظ ف لقوله ﴿ كانيأس ﴾ فانقلت هذا مشعر بأن القول به بعد الآذان و ما تقدم في باب الكلام في الآذان أنه كان في أثناء الآذان . قلت الآمران جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الآذان من الام ولا منافاة لآن هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم في وقت وذلك أمر به أو فعله في وقت آخر ، قوله ﴿ إسحق ﴾ قال الغساني قال البخاري في باب الاذان حدثنا إسحق حدثنا جعفر بن عون فقال أبو نصر لا يخلو من ابن راهويه أو من ابن منصور والآشبه عندي أبه ابن منصور وقد خرج سلم أيضا هذا الحديث في مسنده عن ابن منصور عن جعفر بن عون. قوله ﴿ إبن عون ﴾ بفتح المهملة و بالنون و ﴿ أبو العميس ﴾ بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية و بالماملة تقدما في باب زيادة الايمان و ﴿ وَوَنِينَ أَبِي جديفه ﴾ بضم الحيم وفتح المهملة و إسكان التحتانية و بالفاء في باب الصلاة في الثوب الآحر و ﴿ الا بطح ﴾ أي المسيل الواسع المشهور بيطحاء مكة التحتانية و بالفاء في باب الصلاة في الثوب الآحر و ﴿ الا بطح ﴾ أي المسيل الواسع المشهور بيطحاء مكة

إِلَّ الْمَالَةِ مَا لَا لَا اللَّهِ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَمُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفَتُ فَى الْأَذَانِ وَيُذَكِّرُ لِاللَّالَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

و (المنزة) بفتح النوناطول من العصا (باب هل يتبع المؤذن فاه) افظ المؤذن بالنصب موافق آقوله لجملت اتتبع فاه . قان قلت فافاعله . قلت الشخص . فان قلت فاوجه نصب فاه قلت بدل عن المؤذن وفيعضها بالرفع (وههناوههنا) أى يمبا وشهالا و (فالاذان) أى في الحيمنايين و (هل يلتفت في الاذان) كا نه تفسير لما تقدم عليه (والاصبع) فيه عشر لنات على ماسبق قريبا وهو بجاز عن الانملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وميل البخارى الى عدم الجمل لان التعليق الاول وهو يذكر بصيغة التمريض والثاني وهو كان بصيغة التصحيح . قوله (الوضوء) أى فى الاذان حق أابت من الشرع وسنة له ولفظ (كل أحيانه) متناول لحين الحدث ولا شك ان الإذان أيضا من جلة الذكر . قوله الحيملت أى قال أبو حجيفة فجملت و (بالإذان) أى فى الاذان وفيه أنه يسن المؤذن الالتفات فى الحيملت أى قال أبو حجيفة فجملت و (بالإذان) أى فى الاذان وفيه أنه يسن المؤذن الالتفات فى الحيملت عن يمينا وشهالا برأسه وعينه واختلفوا فى كيفيته وهى ثلاثة أوجه لا محابنا أصحهاقول الجهور عنى يساره مرتين حى على الفلاح والثاتى يقول عن يساره مرتين حى على الفلاح والثاتى يقول عن يمينه عن يمينه ثم مرة عن يساره فيقول حى على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره والثباك يقول حى على الصلاة مرتين عن يمينه ثم يعود الى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقولما ثم يلتفت عن يساره فيقول حى على الفلاح عن يساره فيقول حى على الفلاح عن يساره فيقولما الم يلتفت عن يساره فيقول حى على الفلاح من على الفلاح من على الفلاء في يساره فيقول عن يساره فيقول حى على الفلاء في يساره فيقول عن يساره فيقول حى على الفلاء في يساره فيقول عن يساره في الفلاء والثاني المناس عن القبلاء التيم عن يساره في الفلاء والثانية والميا ويسار الميارة عن القبلاء الناس الميارة عن القبلاء الميارة عن القبلاء الناس الميا

الصَّلاَة المِسْتِ قَوْلِ الرَّجُلِ فَا نَذَا الصَّلاَةُ وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَنْنَا الصَّلاَةُ وَكَنِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُ السَّلاَةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدُرِكْ وَقَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَّتُنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعْنَى أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ مَعْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً رِجَالَ فَلَتَا وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً رَجَالً فَلَتَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً رَجَالً فَلَتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً رَجَالً فَلَتَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَنْتُمُ فَالُوا السَّعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ قَالُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَالُوا إِذَا أَتَنْتُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَقَارَ وَقَالَ مَا أَذْرَكُتُمْ فَصَالُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَالُوقَارَ وَقَالَ مَا أَذْرَكُتُمْ فَالُوا مَا أَذْرَكُتُمْ فَصَالُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَالُوقَارَ وَقَالَ مَا أَذْرَكُتُمْ السَّادِةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارَ وَقَالَ مَا أَذْرَكُتُمْ اللّهُ السَّذِهِ وَلَيْأَتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارَ وَقَالَ مَا أَذْرَكُتُمْ اللّهُ السَّذِهِ وَلَيْأَتِ بِالسَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَقَالَ مَا أَذْرَكُتُمْ فَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارَ وَقَالَ مَا أَذَرَكُتُمْ فَالْوَالَ مَا أَدْرَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِونَ وَقَالَ مَا أَدْرَكُمُ اللّهُ السَلّادِةُ وَلَيْ السَلّادِةُ وَلَيْ السَّذِهِ اللّهُ وَالْمَالِاقَ الْمَالِمُ اللّهُ السَلّادِةُ اللّهُ السَلّادِةُ الللّهُ السَلّادِةُ السَلّادِةُ اللّهُ السَلّادِةُ اللّهُ السَلّادِةُ السَلّادِةُ الللّهُ السَلّادِةُ اللّهُ السَلّادَةُ الللّهُ السَلّادِةُ اللّهُ السَلّادُ الللّهُ السَلّادَةُ اللّهُ الللّهُ السَلّادُةُ اللّهُ اللّهُ السَلّادَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِهُ السَلّادِةُ اللّهُ السَلّادَةُ اللّهُ السَلّادَةُ اللْعَالِمُ اللّهُ الْعَلَالِ السَلّادَةُ اللّهُ الْعَلَالِ السَلّالَةُ اللّهُ السَلّادُ اللّهُ السَلّالِي السَلّادَ الللّهُ السَلّا

مالك انكارا شديدا . وقال الشافعي و يكره الاذان بغير وضوء و يجزئه انفعل والقة تعالى أعلم (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) . قوله (أن يقول) أى الرجل (وقول النبي صلى الله عليه وسلم) أى فى إطلاق الفظ الفوات وهو كلام البخارى ردا على ابن سير بن . قوله (شيبان) أى النحوى و (يحيى) أى ابن أبى كثير تقدما فى باب كتابة العلم (وأبو قتادة) الصحابى الكبير فى باب النبي عن الاستنجاء بالهين قوله (جلبة) بالفتحات الاصوات وذلك الصوتكان بسبب حركتهم وكلامهم واستعجاله (والشأن) بالهمزة والتخفيف الحال أى ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة (وفلا تعجلوا) أى لا تستعجلوا وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال مبالغة فى النبى عنه و (السكينة) بفتح المهملة وكسر الكاف التأنى والهيئة وفى يعضها بدون حرف الجز منصوبا نحو عليك زيدا أى الزمه ومرفوعا على أنه مبتدأ وعليك خبره . قوله (فما أدركتم) أى القدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الامام فصلوا معه وما فاتن به بعد سلامه آخرها لان التمام لا يكون إلا للآخر لأنه يقع على باق شيء صلاته وما أتى به بعد سلامه آخرها لان التمام لا يكون إلا للآخر لأنه يقع على باق شيء وتان العالم فوق اخرها وفى الحديث الندب الاكيد إلى أنيان العديدة الندب الاكيد إلى المنا فوت تكبيرة الاحرام أم لا والحكمة إنيان الصلاة بسكينة سواه في صلاة الجمة وغيرها سواه خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا والحكمة إنيان الصلاة بسكينة سواه في صلاة الجمة وغيرها سواه خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا والحكمة

فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَنَمُوا قَالَهُ أَبُو فَتَادَهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا آدَمُ آلَكُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمْعَتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْهُ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا الصَّلاةِ وَعَلَيْهُ فَاللهُ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُوا

المُعَلَّى مَا النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ صَرْبُنَا مُسْلِمُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ صَرْبُنا مُسْلِمُ النَّاسُ

فيه أن الذاهب إلى الصلاة عامل في تحصيلها ومتوصل اليها فينبني أن يكون متأدبا بآدابها وعلى اكرالاحوال وقال ( وماقاتكم فأتموا ) لئلايترهم متوهم أنه لمن لمبخف فوت بعض الصلاة ( باب ما أدركتم فصلوا ) قوله ( فاله أبو قنادة ) أى قال وهو ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا و ( ابن أي ذهب ) هو محمد بن عبد الرحمن تفدم في باب حفظ العلم و ( أبو سلمة ) بفتح اللام والفرض منه أن الزهري يرويه عن أبي هريرة بطرية بن . قوله ( إذا سمعتم الاقامة ) إنما ذكر الاقامة تندبها على ما سواها لانه إذا نهى عن إنيانها مسرعا في حال الاقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الاقامة أولى . قوله ( عليكم السكينة ) أى في جميع أموركم خصوصا في الوفود إلى جناب رب العزة ( والوقار ) بفتح الواو وقبل أنه والسكينة بمهني واحد وجمع بينهما تأكيدا والظاهر أني بينهما فرقا والاقال على طريقه وامتثاله . قوله ( لا تسرعوا ) فان قات قال تعالى « فاسموا إلى ذكر الله » وهو يشعر بالاسراع . قلت المراد بالسمى الذهاب يقال سعيت إلى كذا أي ذهبت اليه والسمى جاء وهو يشعر بالاسراع . قلت المراد بالسمى الذهاب يقال سعيت إلى كذا أي ذهبت اليه والسمى جاء والنصب على الاغراء و إنما أمن بذلك لئلا يغلب عايه البهر و لايتمكن من ترتبل القرآن والنصب فالنصب على الاغراء و إنما أمن بذلك لئلا يغلب عايه البهر و لايتمكن من ترتبل القرآن والنصب فالنصب على الاغراء و إنما أمن بذلك لئلا يغلب عايه البهر و لايتمكن من ترتبل القرآن

أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَّ يَحْنَى عَنْ عَبْد الله بن أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا

لابسى بالسُّكينَة وَالْوَقَار حَرْثُنا الصلاة مستَعْجاً لا وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَة وَالْوَقَار حَرْثُنا أَبُو نُعِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَقيمَت الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنى وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

ولا من الوقار اللازم له في الخشوع ﴿ باب متى يقوم الناس ﴾ قوله ﴿ هشام ﴾ أي الدستوائي و ( یحی ) أى ابن أبي كثير والكتابة طريق من طرق تحمل الحديث وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر إما أن تكون مقرونة بالاجازة أم لا وذلك عندهم معدود في المسند الموصول و ﴿ أَبُو قَتَادَةً ﴾ بفتح القاف وخفة الفوقانية وبالمهملة . قوله ﴿ أَفِيمَتٍ ﴾ أى ذكرت الفاظ الاقامة ونودى بها و ﴿ ترونى ﴾ أى تبصرونى قالوا النهى عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول غليهم القيام ولانه قد يعرض له عارض آخر فيتأخر بسببه . قال الشافعي يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الاقامة . قال أحمد يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ورى عن مالك أنه كان يقوم في أول الاقامة . وقال أبر حنيفة يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الصلاة فاذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام . وقال الجمهور لا يكبر الامام حتى يفرغ المؤذن عن الاقامة ﴿ بلب لا يقوم اليها مستمجلا وليقم اليها بالسكينة والوقار) وفي بعضها باب لا يسعى الى الصلاة . فان قلت قال الله تمالى « فاسعوا اليذكر الله » قات السعى له معان متعددة ففي الآية بمعنى الذهاب وفي الحديث بمعنى الاسراع . قوله ﴿ المكينة ﴾ وذلك لأن السكينة لازمة عند الوقوف بين يدى التهسبحانه وتعمالي وفي القيَّام الى الصلَّاة اشتغال بحال الوقوف بين يديه . قوله ﴿على بن المبارك البصرى﴾ أي تابع

المَّدُونَ فَلَ عَدْرُجُ مِنَ الْمُسْجِدِ لِعَلَّةَ صَرَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّرِي فَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أَقِيمَتِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَلْ الْمِعْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَ

على شيبان عن يحيى بن أبى كثير وفائدة المتابعة النقوية وانه أعلم (باب هل يخرج من المسجد لعلة) قوله (خرج وقد أقيمت الصلاة) فان قلت السنة أن تكين الاقامة بنظر الاهام فلم أقيمت قبل خروجة وتقدم حديث لا تقو وا حتى ترونى فلم عدلت الصفوف قبل ذلك. قلت لفظة قد تقرب الما منى من الحال فعناه خرج فى حال الاقامة وفى حال التعديل فلا يلزم الامران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجه أو أذن له فى الاقامة ولهم فى القيام. قوله (انتظرنا) عامل فى العلرف جملة حالية (وانصرف) أى إلى الحجرة (وقال) استثناف (وعلى مكانكم) أى توقفوا على مكانكم والزموا موضعكم (وعلى هيئتنا) أى على الصورة التي كنا عليها و (ينطف) بكسر الطاء وبضعها مى يقطر وفيه تعديل الصفوف وجواز النسيان على الانبياء فى العبادات وفيه دليل على طهارة المحالمة المستعمل وسبق بعض مباحث الحديث فى باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب دون أن يتيم أم لا وفيه أنه بكون قبل معنى هذا الباب هل يخرج من المسجد إذا ذكر أنه جنب دون أن يتيم أم لا وفيه أنه بكون بين الاقامة والصلاة مهلة عند الضرورة بقدر انجتساله عليه السلام وأنصرافه اليهم وفيه جواز بين الاقامة والصلاة مهلة عند الضرورة بقدر انجتساله عليه السلام وأنصرافه اليهم وفيه جواز انتظاره له قياما وهدذا يكون فيا قرب من الرمان والسياق يدل على القرب وفيه انتظار الجاعة لامامها مادام فى سعة من الوقت: (بابإذا قال الامام كانكم) أى الزموا مكانكم (حتى يرجع) وفي بعضها أرجع على سبيل الحكاية عن لفظه. قوله (إسحق) قال القسائى لصله إسحق بن

حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنَ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِي عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِنَ عَبِدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صَفُوفَهُمْ عَبِدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صَفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جَنْبُ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جَنْبُ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَا أَفَصَلًى بِهِمْ

ول الرحل المست قُولِ الرَّجُلِ مَا صَلْيْنَا صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ

يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدُقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدُقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كُذْتُ أَنْ أُصَلِّي حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ مَا كُذْتُ أَنْ أُصَلِّي حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ

منصور وقال حدث مسلم في صحيحه عن إسحق بن منصور عن محمد بن يوسف أى الفريابي مرفى باب الحروج لا يمسك ذكره بيمينه والبخارى كثيراً ما يروى عنه بدون الواسطة والأوزاعى فى باب الحروج فى طلب الغلم. قوله ﴿ فَرَج ﴾ فان قلت هذا صريح فى أن الاقامة والتسوية قبل حروجه صلى اقه عليه وسلم. قلت المعتبر فيهما إذن الامام سواء كان خارجا أو داخلافر بما علموا بالقرائن والعلامات بحروجه أو أذن له فى الاقامة ولهم بالتسوية . قوله ﴿ فصلى ﴾ ظاهره أنه لم يأمره باعادة الاقامة وفى بعض النسخ بعده قبل لأبى عبد الله إن بدا لاحدنا مثل هذا يفعل كا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأى شيء يصنع فقبل ينتظرونه قياما أو قدودا قال ان كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا وان كان بعد التكبير فلا بأس أن يقعدوا وان كان بعد التكبير ينتظرونه قياما ﴿ باب قول الرجل ما صلينا ﴾ قوله ﴿ ما كدت ﴾ خبر كاد قد يستعمل بان استعال عسى والاصل عدمها واستعمل همنا على الوجهين حيث قال أن أصلى و تعرب و ﴿ ذلك ﴾ أى القول أو المجيء و ﴿ بعدما أفطر مَ أي بعدائنروب . فان قلت كيف يكون

فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتُوضًا ثُمَّ صَلَّى يَعْنَى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ السَّمْسُ ثُمّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُغْرِبُ

714

المُ اللهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ صَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَر اللهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ صَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَر اللها عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن صَهِيب عَنْ أَنَسَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا في جَانب الْمُسْجِد فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

719

الكَلامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ صَرَّتُنَا عَيَّاشُ بِنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الكِلامِ الذا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِنًا الْبِنَانَ عَن الرَّجُل يَتَكُلَّمُ بَعْدَ

المجيء بعد الغروب وقد صرح بأنه جا. يوم الخندق . قلت أراد باليوم الزمان كما يقال رأيته يوم ولادة فلان وان كانت بالليل والغرض منه بيان التاريخ لا خصوصبة الوقت. قوله (بطحان) بضم الموحدة وسكون المهملة واد بالمدينة غير منصرف ومعانى الحديث تقدمت في باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت . فإن قلت ماكدت أن أصلي كيف دل على الترجمة. قلت هو بمنى ما صليت بحسب عرف الاستعال ﴿ باب الامام تعرض له الحاجة ﴾ تعرض بكسر الراء أى تظهر . قوله ﴿ أَبُو معمر ﴾ بفتح الميمين تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب و ﴿ ابن صهيب ﴾ بضم المهملة وفتح الها. وسكون النحتانيـة في باب حب الرسول من الايمـان. قولُهُ ﴿ نَامُ الْقُومُ ﴾ أي نعس بعضَّ القوم ﴿ وعياشَ ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانيـة. وبالمعجمة ﴿ ابْنَ الوليد ﴾ بفتح الواو وكسر اللام في باب الجنب بخرج و ﴿ عبد الاعلى ﴾ أي

مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ خَدَّتَنِي عَنْ أَنَس بِنِ مَالِكَ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ للنَّبِي مَا لَكُ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلْ خَبَسَهُ بَعْدَ مَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنْعَتَه أَمْهُ عَنِ الْعَشَاء في جَمَاعَة شَفَقَةً عَلَيْه لَمْ يُطِعْمَا

مَهُ: أَلِمُ اللهِ أَنْ مَنْعَتُهُ أَمُّهُ عَنْ الْعَمَا عَدُ اللهُ بَنْ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرُنَا مَالَكُ عَن الْعَشَاءِ وَالْمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بَنْ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالَكُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ مَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ

السامی بالسین المهملة فی باب المسلم من سلم المسلمون و (حید) مصغرا محفف الیاه أی الطویل فی باب خوف المؤمن و (ثابت البنائی) بضم الموحدة وخفة النون الاولی فی باب القرامة والعرض علی المحدث وحمید کثیرا ما یروی عن أنس بدون الواسطة وأما همنا فقد روی عنه بالواسطة قوله (لحبسه) أی عن الصلاة بسببالتکلم معه النیمی : هذا ردعلی من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب علی الامام تکبیر الاحرام وفیه دلیل علی أن إبصال الاقامة مالصلاة لیس من وکید السمن و ایما هو من مستحما و کره قوم الکلام بعد الاقامة والحلدیث محجة علیم (باب وجوب صلاة الجماعة) اختلفوا فیه فظاهر نصوص الشافی أنها من فروض ملاة البات و قال أحد انها فرض عین ، وقال أبو حنیفة ومالك سنة ، قوله (عن المشاء) أی عن صلاة العشاء و (لم یطعها) لان طاعة الوالدین واجیة فی غیر المعصیة و ترک الجماعة منصیة عنده . قوله (مست) ای قصدت و (لیحتطب) ای لیجمع و فی بعضها لیحتطب بالنصب ولام کی وبالجزم ولام الامر یقال حطبت واحتطیت وانا جمت الحطب، قوله (اعالف) الجوهری : قولم مو بخالف

يُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا إَوْ مِرْمَاتَيْنِ حُسَنَتَيْن لَشَهِدَ الْعَشَاءَ

ا حَثُ فَضُل صَلَاة الْجُمَاعَة وَكَانَ الْأَسُودُ إِذَا فَاتَنَهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى ملا: الجامه

الى فلان أي بأتيه إذا غاب عنه . الكشاف: يقال خالفي الى كذا إذا قصده وأنت مول عنه . قال تعالى ﴿ مَاأُرِيدُ أَنِ أَخَالُفُكُمُ الَّى مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ ﴾ والمعنى أخالف المشتغلين بالصلاة قاصُدا الى بيوت الذين لم يخرجوا عنها الى الصلاة فأحرقها عليهم . قوله ﴿عرقا﴾ بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالفاف العظم الذي أخذ عنه اللحم ﴿ والمرماة ﴾ بكسر الميم وفتحها وإسكان الراء هي الظلف وقال أبوعبيدة هو ما بين ظلفي الشاة وقيل سهم يتعلم عليه الرمى وهو أحقر السهام وأرذلها . قال محيي السنة يقال الحسن العظم الذي في المرفق، على البطن والقبيح العظم الذي في المرفق مماً يلي الكف وكل واحد من هذين العظمين يكون عاربًا من اللحم ومعنى الكلام النوبيخ يقول أن أحدكم بجيب الى ما هذه صفته في الحقارة وعدمالنفع ولا يجيبالىالصلاة . الطيبي : الحسنتين بدلمن المرماتين إذا أريد بهما المظم الذي لالحم عليه وان أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعني الجيدتانصفة للرماتين قال والمضاف محذوف أي لشهد صلاة العشاء فالمعني لو علم أنه لو حضر الصلاة لوجد نفعا دنيويا وانكان خسيسا حقيرًا لحضرها لقصور همته على الدنيا ولا يحضرها لمـا لها من مثوبات العقبي. ونعيمها ، النووى : استدل به من قال الجاعة فرض عين والجواب أن هؤلاما لمتخلفين كانوامنا فقين والسياق يقتضيه فانه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حصور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلموفي مسجده ولأنه لم يحرق بل همه ثم تركه ولو كانت فرض عين لَمَا تركمُمْ . قيلُ وِفيه دليل على أن العقوبة كانت في أول الآمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية . القاضي البيضاوي : الجواب أن التحريق كان لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها لالجرد الترك أو المرادبها الجمعة . وأقول أو المراد الى وجال تركوا نفس الصلاة لا الجماعة وفيــه جواز القسم وتكريره وفيه الدلالة على أن الامام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس والحديث من المتشابهات حيث أسند اليدالى الله تمالى والآءة فيأمثاله طائفتانالمفوضة يقولون ووما يعلم تأويله الاالله والمؤولة يؤولونها بالقدرة ونحوها ويعطفون والراسنيون علىه والتأعلم (باب فعنل صلاة

مَسْجِد آخَرَ وَجَاءَ أَنَسُ إِلَى مَسْجِد قَدْ صُلِيَ فِيهِ فَأَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً مَسْجِد آخَرَ وَجَاءَ أَنَسُ إِلَى مَسْجِد قَدْ صُلْيَ فِيهِ فَأَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَة تَفْضُلُ عَرَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّمَنا عَلَيْه وَسَلَم مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّمَنا عَدُ الْوَاحِد قَالَ حَدَّمَنا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمْعَتُ أَبَا صَالِح يَةُ ولُ سَمْعَتُ أَبَاهُم رَبْقَ وَعَلَى عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم وَعَلَى وَذَلِكَ أَنَّه إِنَا تَوَطَّا وَذَلِكَ أَنَّه إِنَا تَوَطَّا وَذَلِكَ أَنَّه إِنَا تَوَطَى الله عَلَيْه وَعَلْم وَذَلِكَ أَنَّه وَاللَّم وَعَلَى وَنَا الله عَلْم وَقَعْ مَرْسَلُ وَعَلْم وَذَلِكَ أَنَّه إِنَا تَوْطَى الله عَلَيْه وَعَلْم وَذَلْكَ أَنَّه وَاللّم وَعَلَى مَلَاتِه وَالْمُ اللّمُ عَلَيْه وَالْمَاعِلَ وَالْمَالِم وَاللّم وَالْمَالِم وَعَمْرِينَ ضَعْفَا وَذَلْكَ أَنَّه إِنَّا تَوْسَلَم وَلَا عَلَيْه وَاللّم وَالْمَا وَاللْمَا وَاللّم وَالْمُ وَالْمَالِم وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالَة وَلَاكَ أَنَاه وَلَالَاكُ أَنَّا الله وَالْمُ وَاللّم وَالْمُولُ وَاللّم وَالْمُ اللّم وَالْمَالِم وَالْمُوالِم وَالْمُوالِمُ الله وَالْمُوالِم وَاللّم وَاللّم وَالْمُ وَاللّم وَاللّم وَالْمُوالِم وَالْمُوالِم وَالْمُوالِم وَلَا اللّه وَالْمُوالِم وَالْمُوالِم وَالْمُوالِم وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ اللّم وَالْمُوالِمُ اللّم وَالْمُوالِمُ اللّم وَالْمُوالِمُ وَال

الجماعة ) قوله (الاسود) أى ابن يزيد النخعى أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره مر . في باب من ترك الاختيار في كتاب العلم . قوله (فأذن ) فان قلت قال الفقهاء سن الاذان حيث لم تقم جماعة . قلت لم يقولوا بعدم استحبابه بالكلية بل قالوا بعدم استحباب رفع الصوت ثمة أو ذلك فيها يلتبس به على الناس دخول وقت صلاة أخرى لا مطلقا . قوله (الفذ ) با تحالفا موشدة المعجمة الفرد . قوله (ابن الهاد ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي مر في باب الصلوات الخس كفارة للخطايا و (عبد الله بن خباب ) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الاولى الانصارى التابعي وليس هو بابن خباب بالإرب صاحب رسول إلله صلى الله عليه وسلم . قوله (عبد الواحد ) باهمال وليس هو بابن خباب بالإرب صاحب رسول إلله صلى الله عليه و في باب قول الله تعالى و وما أوتيتم من العلم الاقليلا » و (يضعف ) أي يزاد والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجمل مثلين أو أكثر والضعف المثل . فان قلت ذكروا في الكتب الفقية أنه لو اوصى بضعف نصيب ابن يجب المثلان . قلت سبق الجواب عنه في باب حسن اسلام المر، قوله (خمسة ) وفي بعضها خمسا . فان قلت يميزه هذكر وهو الجنمف فتجب التاء في وجه حذفها قوله وخمسة المتاه واسقاطها إنها هي فيها إذا كان المعيز هذكر ورا أما إذا لم يكن فيستوى فيه التناه في التناه واسقاطها إنها هي فيها إذا كان المعيز هذكر ورا أما إذا لم يكن فيستوى فيه التناه

فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا رُفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطْيَئَةٌ فَاذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ لَا رُفَعَتْ لَهُ بِهَا ذَا مَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَّةً مَا ذَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةً مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةً

۳۲۴ فضال صلاة الفحر

ا بَعْنَ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْنِ شَعَيْثُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْنِ شَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةً أَنَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةً الْمَيْدِ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةً اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللِهُ الللللللللللِهُ الللللللللللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللللِهُ اللللللللِهُ اللللللللللللللللِهُ الللللللللللللللللللللللللل

وعدمها وههنا بميز الحنس غير مذكور فجاز الامران وسائر مباحث الحديث ووجه الجمع بين السبع والعشرين والحنس والعشرين وبيان الاحتمالات فى جهة المناسبة بهذين العددين وتخصيصهما من بين سائر الاعداد تقدم مستوفى فى باب الصلاة فى مسجد السوق . واعلم أن هذه الاحاديث تدله على أن الصلاة فى الجماعة سنة لانه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة لكن جعل فضيلتها أنقص منها ، فانقلت ما المستفاد منها هل ثواب صلاة الجماعة خمسة وعشرون أم ستة وعشرون . قلت القسم الثانى لان الصاحب الجماعة ما للمنفرد بريادة الحمة والعشرين وكذا ثوابه فيما إذا قال تفضلها بسبع وعشر من لان السبع والعشرين هو الفاضل عليها لا المجموع (باب فضل الفجر فى جماعة ) قوله (صلاة الجمع ) الاضافة فيه بمعنى فى لا بمعنى اللام و (بخمسة ) فى بعضها بخمس وذلك اما لان الجزء بمعنى الدرجة و اما نظر الان المميز غير مذكور . فان قلت هل بين العبارات الثلاث بعد التفنن فيها تفاوت بحسب المقصود قلت في لفظ الدرجة اشارة الى العلو وفى الضعف الزيادة و الجزء و ارد على ما هو الاصل فى الفرض

وَمَلَائِكُهُ النّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَافْرَأُوا إِنْ شَنْمُ (إِنَّ مُرَّالًا مُعْرَبِ وَحَدَّمَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ وَمَا الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) . قَالَ شَعْبُ وَحَدَّمَنى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ اله

وتجتمع الملائكة لآن الفجر وقت صعودهم بعمل الليل ووقت نزول طائعة أخرى لضبط عمل الدار (وقرآن الفجر) كناية عن صلاة الفجر لان الصلاة مستلزمة للقرآن (ومشهودا) محضورا فيه . قوله (قال شعيب) يحتمل أن يكون تعليقا من البخارى . قوله (سالم) هو ابن أبى الجمد بفتح الجيم أم الدرداء الكوفى مات سنة مائة (وأم الدرداء) هى خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية و بالراء بنت أبى حدر بفتح المهملة وسكون الدال المهملة الأولى وفتح الراء بينهما الاسلمية من فاضلات الصحابيات وعافلانهن وعابداتهن ماتت بالشام فى خلافة عثمان وأبو الدرداء مر فى باب من حمل معه الماء لطهوره . فى شار حالتراجم: حديث أبى الدرداء وأبى موسى غير مطابق ظاهر الترجمة لانه لا يختص بالفجر . قال وجوابه أن صلاة المجاعة إنما كثر ثوابها للشقة الحاصلة منها والمشى الى الجماعة في الفجر أشق من غيرها للظلمة ومصادفة المكروه فيكون الآجر أكثر . قوله (بريد) بضم الموحدة ورجال الاسناد

أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصََّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ

ا مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّهَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَا قَتَيْبَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ سَمَى سَوَالْهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى الطَّرِيقِ

بهذا الترتيب تقده وافي باب فضل من علم لكن ذكر أبو أسامة ثمة باسمه حماد . قوله (عشي) اسم مكان أيمسافة والفا.في ﴿ فَأَبِعِدهُم ﴾ للاستمر ارنحو الأمثل فالأمثل . قوله ﴿ ثُم ينام ﴾ فانقلت هدا التفضيل أمر ظاهر ضرورى فمنا الفائدة في ذكره . قلت معناه أن الذي ينتظرها حتى يصلبها مع الامام آخر الوقت أعظم أجرا من الذي يصلي في وقتالاختيار وحدهأو الذي ينتظرهاحتي يصليها مع الامام أعظم منالذي يصليها أيضا مع الامام بدون الانتظار أي كما أنبعد المكانمؤثر فيزيادة الأجر كذلك طول الزمان لاسهما متضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة للجاعة. فإن قلت فما فائدة ثم ينام. قلت اشارة الى الاستراحة المقابلةللشقةالتي وضمن الانتظار . التيمي : في حديث أ في مريرة المغنى الذى وجب به التفضيل للفجر وهو وجه اجتماع الملائكة فيه ويمكن أن يكون الاجتماع هو سبب الدرجتين الزائدتـين على الخسـة والعشرين في الصـلوات التي لا اجتماع فيهــأ وعطف تجتمع على تفضل يدل على المغايرة بينهما . قال وفي حديث أبي الدردا. جواز الغضبعند تمغير أحوال الناس فيأمور الدين وفي انكاروالمنكر بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك دليل على أن المنكر ينكر بقدر الطاقة قال ومعنى ما أعرف من محمد أى من شر يعة محمد شيئا لم يتغير عماكان عليه إلا الصلاة في الجماعة فحذف الممناف لدلالة الكلام عليه والله أعلم ﴿ يَابِ فَصَلِ النَّهِ عِيرِ الى الظهر ﴾ فان قليت لفظ التهجير ممن عن ذكر الظهر . قات فائدته التقوية . فانقلت ماوجه التلفيق بينه وبين حديث الابراد بالظهر . قلت التعجيل هو الأصل و الابراد رخصة عند لحوق المشقة وتقدم البحث فيه مطلقاً في باب وقت الظهر عند الزوال . قوله ﴿سَمَى الْعَهَالَةُ مَرْ فَيَ بَابِ الاسْتَهَامُ فَيَ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّهَدَاءُ خَسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونَ وَالْمَبْطُونَ وَالْفَاسُ مَا فِي وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْمَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالَ لَوْ يَعْمَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّذَاءِ وَالصَّفَ الْأُوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجُدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهُمُوا لَاسْتَهُمُو اعَلَيْهِ وَلُو يَعْلَمُونَ النَّدَاءِ وَالصَّفَ الْأُوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجُدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهُمُوا لَاسْتَهُمُو اعَلَيْهِ وَلُو يَعْلَمُونَ

الاذان و ﴿ بِطَرِيقَ ﴾ أي في طريق و ﴿ وَأُخرِه ﴾ أي عن الطريق و قي بعضها فأخذه و ﴿ فَشَكَّرُ اللَّهُ ﴾ معناه تقبل الله منه وأثني عامه وشكرته وشكرت له بمعنى واحدوفيه فضيلة اماطة الأذىع الطريق وهيأدني شعب الايمــان . قوله ﴿ الشهداء ﴾ أما سبب تسميته شهيدا فاما لأن روحه شهد أى حضر دار السلام وأرواح غيره تشهدها يوم القيامة أو لأن الله تعالى يشهد له بالجنة أو لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه أو لأنه شهد له بخاتمة الحير بظاهرحاله أو لان عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم وأما ذكر الخس وقد روى مالك في الموطأ الشهداء سبعة ونقص الشهيد في سبيل الله وزاد صاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع أى التيتموت وولدها فى بطنها وروى غيره من قتل دون ماله فهو شهيد ونحوه فالجواب عنه أن التخصيص بالعدد لايدل على نني الزائُّد قالوا و إنما كانت هذه الموتات شهادة بسبب شدتها وكثرة ألمها . فان قلت الفياس بقتضي أن يقال خمسة قلت الممز إذا كان غير مذكور جاز في لفظ العدد وجهان . قوله ﴿ المطعون ﴾ هو الذي يموت في الطاءون أي الوبا. ﴿ وَالْمُبْطُونَ ﴾ هوصاحبالاسهالوقيل هوالذي بهالاستسقا. وقيل هو الذي -يشتكي بطنه وقيل من ماتبدا. بطنه مطلقا ﴿ وصاحب الهدم ﴾ هوالذي يموت تحت الهدم . فان قلت الشهيد حكمه أن لايفسل ولايصلي عليه وهذا الحكم غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق. . فلت معناه أن يكون لهم فيالاجر مثل ثواب الشهيد . قالوا الشهادة على ثلاثة أفسام شهيد الدنيا والآخرة وهو من ملت في قتال الكفار وشهيد الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلا. المدكورون وشهيد الدنيا دون الآخرة وهو من قتل مديرا أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنوي لا لاعلامكلة الله فان قلت فاطلاق الشهيم على الارتعة الاول مجاز وعلى الخامس حقيقة ولا بجوز ارادة الحَثْمُ نَهُ وانجاز باستعال واحد . قلتجوزهاالشافعي وأما غيره فنهم منجوز فيلفظ الجمع ومنءمه مطلقا حل مثله على عموم المجاز يعني بحمل على معنى محازى أعم منذلك المجاز والحقيقة . العُلبي : قان قلت حمة خبر للمئدا والمعدود بعده بيان له فكتب يصح في الحامس فانه حمل الشيء على نفسه فكأنه مَا فِي النّهْ جَيْرِ لَا سَتَبَقُو الِّلَيْهِ وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلُوحْبُوا فَلَا سَجَّ احْتَسَابِ الآثارِ صَرَّتُنَا حَمَيْدُ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّيْنَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهَ عَلْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَعْلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَعْلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

قال الشهيد هو الشهيد. قلت هو من باب هأنا أبو النجم وشعرى شعرى اقول الأولى أن يقال المراد بالشهيد القتيل فكا أنه قال الشهداء كذا وكذا والقتيل في سبيل الله . قوله (يستهموا) أى يقترعوا و تقدم تمام معناه فى باب الاستهام فى الأذان (باب احتساب الآثار) قوله (محمد بن عبد الله ابن حوشب) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح المعجمة وبالموحدة الطائفي و (عبد الوهاب) أى الثقفى مر فى باب حلاوة الايمان . قوله (بني سلمة) بفتح السين المهملة وكسر اللام قبيلة من الانصار قوله (الا تحتسبوا) فان قات ها وجهسة وط النون منه . قلت جوز النحاة استماط النون بدون ناصب و لا جازم (والآثار) هى الخطا ومعناه ألا تعدون خطاكم عند مشيكم الى المسجد فان لكل خطوة ثوابا . قوله (ابن أبى مريم) أى سعيد (ويحيى) أى الغافق تقدما فى باب البزاق والمخاط فى الثوب . قوله (قريبا) أى منز لا قريبا أو معناه قريبين والفعيل الذي يستوى فهمه المذكر

ر **٦٢٧** احتساب الاتحار

الناد ما المُحَدِّثُ أَلْمَانَ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بن وَبَهَا اللهِ عَن مَالكُ بن الْحُوَيْرِثِ عَن النَّيْ صَلَّى وَلَابَةً عَنْ مَالكُ بن الْحُويْرِثِ عَن النَّيْ صَلَّى

والمؤنث يستوى أيضافيه الافرادو التثنية والجمع . قوله (يعروا) بضم التحتانية وسكون المهملة و بالراه من العراء وهى الارض الخالية . ويقال عرا المكان أى خلا أى كره رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراءهم المدينة و إخلاهم منازلهم بها وكانت منازلهم على بعسب من المسجد يجهدهم سواد الليل و وقوع الامطار فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرغبهم فيها عند الله من الاجرعلى نقل الخطوات إلى المسجد (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) قوله (من الفجر والعشاء) وليست صلاة أثقل منهما لانها في وقت النوم والاستراحة (ولو حبوا) أى لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان البهما إلا حبوا لجبوا إليهما ولم يفو توا جماعتهما . قوله (يؤم) بالرفع وسائر الافعال التي قبله وبعده بالنصب و (شعلا) بفتح الدين جمع الشعلة من النار وبضمها جمع الشعلة وهي الفتيلة فيها نار نحو صحيفة وصحف وفيه فضيلة الجاعة واستدل به الظاهرية على وجوبها ومر بحثه في باب وجوب صلاة الجاعة (باب الاثنان فا فوقهما جماعة) قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) وجوبها ومر بحثه في باب

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذْنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيُوْمَّكُما أَكْبَرُكُما اللهُ عَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظَرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِد ضَرَّنَ السلاة عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالَكَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ السلاة وَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدُكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدَثُ اللّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَة مَصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدَثُ اللّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَة مَا دَامَ فِي مَا دَامَ فِي مَا دَامَ فِي اللهُ عَلَى أَنْ يَنْقَلَبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَا الصَّلاةُ مَعْدَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّتَنِي خَبَيْبُ بْنُ عَبْدِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّتَنِي خَبَيْبُ بْنُ عَبْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ النّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ عَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَا عَ

بضم الزاى تقدم فى باب الجنب يحرج ويمشى فى السوق و ( مالك بن الحويرث ) فى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فى كتاب العلم ومعنى الحديث فى باب الآذان للمسافر . قوله ( أكبركا ) أى بحسب العلم وأسنكا وذلك عند استوائهما فى سائر الفضائل وفيه أن الجماعة تصح بامام ومأموم واحد وفيه تقديم الصلاة فى أول الوقت ( باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة ) قوله ( اللهم اغفر ) إما بيان لقوله تصلى ولفظ تقول مقدر أى تقول اللهم وإما حال وقائلين مقدر و ( ما كانت ) ما للدة أى مدة كون الصلاة حابسة له ( فى مصلاه ) أى منتظر الصلاة كأنه فى الصلاة وذلك فى وصول الثواب إليه لا في سائر أحكام الصلاة و تقدمت مباحث الحديث فى باب الصلاة فى مسجد السوق ، قوله ( محمد بن بشار ) بفتح الموحدة و باعجام الشين مى الحديث فى باب الصلاة فى مسجد السوق ، قوله ( محمد بن بشار ) بفتح الموحدة و باعجام الشين مى فى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم فى كتاب العلم و ( يحيى ) أى ابن سعيد القطان فى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم فى كتاب العلم و ( يحيى ) أى ابن سعيد القطان و ( عبيد الله ) أى العمرى و ( خبيب ) بضم المعجمة و فتح الموحدة و سكون التحتانية و ( حفص ) بالحاء والصاد المهملتين تقده و ا قوله ( فى ظله ) إصافة الغلل إلى الله إصافة تشر بف

قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ فِي ظَلِّهِ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظُلُهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأ في عبَادَة رَبِّهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهُ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلْ طَلَبَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِي أَخَافُ الله وَرَجُلْ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شَمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلْ ذَكَرَ اللهَ

وكل ظل فهو لله وملكه وأما الظل الحقيق فهو منزه عنـه لأنه من خواص الاجسام أو ثمـة محذوف أي ظل عرشه والمراد من يوم لا ظل الا ظله يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل لشيء هناك إلا للعرش وقيل المقصود من الظل هنا الكرامة والكنف من المكاره في ذلك الموقف يقال فلان في ظل فلان إلى في كنفه وحمايته . قوله ﴿ الامام العادل ﴾ أي الواضع كل شي. في موضعه وقبل المتوسط بين طرفي الافراط والثفريط سواءكان في العقائد أو في الأعمال أو في الاخلاق وقيــل الجامع بين أمهات كمالات الانسان الثلاث وهي : الحكمة والشجاعة والعفسة التي هي أوساط القوى الثلاث أعني القوة العقلية والغضبية والشهوانية وقيل المطيع لأحكام الله تعالى وقيل المراعي لحقوقالرعية وهو عام في كل من اليمه نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام وقدم على إخوته الستة لكثرة مصالحه وعموم نفعه . قوله ﴿شَابِ﴾ لم يقل بدله رجل لأن العبادة في الشباب أشد وأشق الكثرة الدواعي وغلبة الشهوات وقوةالبواعث علىمتابعة الهوى. قوله ﴿ فَي الْمُسَاجِدُ ﴾ أي بالمساجد وحروف الجر بعضها يقوممقامالبعض ومعناه شديدالحب لها والملازمةللجماعة فيها . قوله ﴿ فِاللَّهُ ﴾ أي لا في غرض دنيوي وكلمة في قد تجي السببية كما ورد في الحديث في النفس المؤمنة ما تة إبل أي بسبب قتل النفس المؤمنة ﴿ وعليه ﴾ أي على حبالله يعني كانسبب اجتماعهما حب الله واستمرا عليه حتى تفرقامن بجلسهما. فان قلت التفاعل هو لاظهار أن أصل الفعل حاصل له وهو منتف و لايريد حصو له نحو تجاهلت . قلت قديجي الغير ذلك نحو باعد ته فتباعد . قوله ﴿ طلبته ﴾ أى الى الرنى بها و ﴿ ذات منصب ﴾ أى الحسبوالنسبالشريف وخصها بالذكرلكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها لاسيما وهيطالبة لذلك قداغنت عن مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف الله تمالي من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. قوله

غَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ صَرَّنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنْ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدِ آلَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ هَلِ النَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاتِمًا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ سُئِلَ أَنْ لَكُ عَلَيْهَ وَسَلَّمْ خَاتِمًا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ سُئِلَ أَنْ الله عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى أَخْرَ لَيْسَلَةً صَلَاةً العَشَاء إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةً مُنذُ انْتَظَرْ ثَمُوهَا قَالَ فَكَأَنَى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةً مُنذُ انْتَظَرْ ثَمُوهَا قَالَ فَكَأَنِي وَبِيصِ خَاتَمَه

﴿ أَخْنَى ﴾ بلفظالمـاضيوهيجملة حالية بتقديرقد و بلفظالمصدر أى مخفياو (لايعلم) بالرفع نحومرض حتى لا رجونه و بالنصب نحو سرت حتى مغيب الشمس قالوا ذكر اليمين والشهال مبالغة في الاخفاء والاسرار بالصدقة وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال أو لملازمتها ومعناه لو قدرت الشمال وجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته فى الاخفاء وقال بعضهم المراد منعن شماله منعلىشماله من الناس وهذا في صدقة التطوع إذا لو اجبة إعلانها أفضل. قوله ﴿ عَالِيا ﴾ إذ حينتذ يكون عالصاقه مبرأً عن شائية الرياء. فإن قلت العين لاتفيض بل الفائض هو الدمع. قلت أسند الفيض الى العين مبالغة كأنها هر الفائض وذلك كقوله تعالى و ترى أعينهم تفيض من الدمع ، فان قلت المذكور عمانية لاسيمة لانه قال ورجلان تحابا . قلت لماكانت المحبة أمرا نسبيا لا بدلها من المنتسبين ذكرها كذلك والمراد رُّجل يحب غيره في الله ، فإن قلت أهذا يختص بالرجال أم النساء أيضا كذلك . قلت ليس مختصا. قال أكثر الاصوليين أحكام الشرع عامة لجميع المكلفين وحكمه على الواحد حكم على الجاعة إلا ما دل الدليل على خصوص البعض وأما التخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فه ذلك لأن الطاعة اما أن تكون بين العبد و بين الله أو بينه و بين الحاق والأول إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن والثاني اما أن يكون عاما وهو العدل أو خاصا وهو إما منجهة النفس وهو التحاب أو منجهة البدنأومنجهة المال وفيه الحث على العدل وعلى التحاب وهو من المهمات وهومن الايمانوفيه فضل صدقة السروفضيلة البكاء منخشية اللهوالعفة وغير ذلك . قوله (شطر) أى نصف و ﴿ الوبيص ﴾ بفتح الواو وباهمال الصاد البريق تقدم مع باقى المباحث في باب وقت

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف عَنْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُّ اللهُ لَهُ نُزُلَّهُ مِنَ الْجَنَّةَ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

٦٣٤ م عن أِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ صَرَّعًا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصٍ بِن عَاصِمِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكَ ابْنِ بُحَيْنَةً قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُل قَالَ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمٰ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُوْ بِنِ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرُنَى

المشاءالى نصف الليل (باب فعنل من غدا) وفى بعضها من يخرج (الى المسحد) قوله (يزيدبن هارون) تقدم فى بلجسالتبرز و ﴿ محمد بن مطرف ﴾ بضمالميم وفتح المهمسلة و كسر الراءو بالفاء أبوغسان الليثى المدفرو (زيدبن أسلم) بلفظ الماضى و (عطاء بنيسار ) ضد الهين تقدما في باب كفر ان العشير ف كتاب الإيمان والغدو السير فأول النهار الى الزوال ووالرواح السير من الزوال الى آخر النهار والنزل بضم النون وسكون الزاى وضمهاما يهاللقادم . قوله (كلماغدا وراح) وفي بعضها أو راح بأو . فانقلت ماالعرق في المعنى بين الروايتين. قات على الو او لابد من الأمرين حتى بعدله النزل وعلى أو يكني أحدهما في. الاعداد وقال بعضهم الغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشى في قوله تعالى ﴿ وَلَمْمُ رَزَّتُهُمْ فَيُهِا بكرة وعشيا، يراد بهما الديمومة لا الوقتان المعلومان ﴿ باب إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكنوبة) أى المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. قوله ﴿ عبد الله بن مالك ابن بحينة ﴾ وهي بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون النحتانية وبالنون امم أم عبد اللهوهم منسوب الحالو الدين تقدم في باب بدى ضبعيه في السجود . قوله (عبد الرحمن) أي ابن بشر بن الحكم العبدى سَعَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمَعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ قَالَ سَمَعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ

يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَـةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ

أُقيمَت الصَّلَاةُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَلَتَّ انْصَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّعْتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَحَ السَّبَحَ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَحَ أَرْبَعًا الصَّبَحَ السَّبَحَ السَّبَحَ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَحَ أَرْبَعًا الصَّبَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامَ عَنْ سَعْدَ عَنْ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَعَ أَرْبَعًا الصَّبَعَ السَّعَ عَنْ سَعْدَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَقَالَ الْمِنْ الْعَلَاقُ عَنْ سَعْدَ عَنْ سَعْدَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

النيسابوري مات سنةستين وما نتين بعده وتالبخاري بأر بغسنين و ﴿ بهز ﴾ بفتح الموحدة وسكون الهُما، و بالراي مر في باب الغسل بالصاع . قوله ﴿ الْأَزْدَ ﴾ بسكون الزاي و يقال الأسد أيضا وهم أزدشنوءة قال العساني ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن مالك ابن محينة أصح من رواية شعبة عن مالك بحذف لفظ عبد الله قال أبو مسعود الدمشقى أهل العراق كشعبة وحماد بن زيد مقولون عنمالك بن محينة وأهل الحجاز يقولون عنعبد الله بن مالك بن بحينة وهذا أصح وذكر مسلم أن القمني قال فيهذا الاسنادعن حفص عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه وقال مسلم لفظ عزابيه خطأ وأسقطه فيصحيحه ولمريذكره الاأنه نبه عليه كماترى وذكر البخارى فى تاريخه عبد اللهبن مالك بن بحينة ثم قال وقال بعضهم ما للكبن بحينة والأول أصحوقال ابن معين: عبدالله هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس يروى أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا هذا آخركلام الغساني . قوله ﴿ وقد أقيمت ﴾ هو ملتقي الاسنادين والقدر المشترك بين الطريقين إذ تقديره مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت ومعناه وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة و ﴿ فَلَـا انْصِرْفَ ﴾ أي من الصلاة ﴿ لاث ﴾ بالمثلثة يقال لاشالرجلأي دار وفلان يلوث بي أيبلوذ بي والمقصودان الناس أحاطوا به والنفوا جوله . قوله ﴿ الصبح ﴾ بالنصب أى أتصلى الصبح أربع ركمات و ﴿ أربعا ﴾ منصوب على البدلية وبالرفع أىالصبح يصلي أربعاوالاستفهام للانكار التوبيخي والمراد أنااصلاة الواجبة إذا أقيم لهـا لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات فاله إذا صلى ركمتين مثلا بعد الاقامة ناظة ثم صلى معهم الفريضة صارف معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى حينتذ بعد الاقامة أربعاولمل الحكمة فيهأن يتفرغ الفريضة من أولهاحتي لاتفوته فضيلة الاحرام مع الامام. قوله ﴿ تابعه ﴾ أي أَبُو بَكُر فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خَفَّةً فَخَرَجَ بُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأْنِي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخَطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكُر أَنْ يَتَأَخَّرَ فَلُومُأَ إِلَيْهِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أَتِي بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنِيهِ فيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أَتِي بِهِ حَتَى جَلَسَ إِلَى جَنِيهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةً أَنِي بَكُم فَقَالَ بِرَأْسِه نَعْمُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَنُو مُعَاوِيَةً جَلَسَ عَنْ سَمَارٍ أَبِي بَكُم فَكَانَ أَبُو بَكُم يُصَلِّى فَاكُمْ لَا عَمْسَ بَعْضَهُ وَزَادَ أَنُو مُعَاوِيَةً جَلَسَ عَنْ سَمَارٍ أَبِي بَكُم فَكَانَ

له مقالتهم فى كون أبى بكر أسيفا لا يستطيع ذلك. قوله ﴿ صواحب يوسف ﴾ أى انكل مشل صواحبه فى التظاهر على ماتردن و كثرة الالحاح فيها تملن اليه وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا فى المماودة اليه فى كونه أسيفا لا يستطيع ذلك. قوله ﴿ يهادى ﴾ بلفظ المجهول من المفاصلة يفال جاء فلان يهادى بين اثنين إذا كان يمشى بينهما معتمدا عليهمامن ضعفهمتما بلا اليهماو ﴿ يخطان ﴾ أى لم يكن يقدر على رفعهمامن الارض و ﴿ أن مكانك ﴾ بفتح الهمزة وسكون النون ونصب المكان أى الزم مكانك و ﴿ به ﴾ أى برسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ والناس بصلاة أبى بكر ) اى يصلون بصلاته وفى بعضها لفظ يصلون مصرح به . فإن قلت كيف جاز الاقداء بالمأموم . قلت المراد من اقتدائهم بأبى بكر اقتداؤهم بصوته فإنه كان يسمعهم التكبير و يعلمهم أقمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمانو ابتمونه فى ذلك و ﴿ أبو داود ﴾ هوسلمان الطيالسي الحافظ الدارجسنة ثلاث ومائتين عليه وسلم أبوبكم أن يتخلف عن الجماعة لمرت جازت له الرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون وفيه جواز الاخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنتحلة عليه وسلم الله عليه عن الجماعة لعذر المرض وأنه يجوز أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض وأنه يجوز أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض وأنه يجوز أن يقتدى بامام

يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله قَالَ قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعْهُ اسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ عَائِشَةُ لَكَ اللهِ ثَقْلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجَعْهُ اسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُعَرَّضَ وَكَانَ يَعْرَضَ وَكَانَ يَعْرَضَ فَى بَيْنِي فَأَذَنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلِ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ الله فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لا بْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلِ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ الله فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لا بْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَلَيْهُ فَقَالَ لِي وَهُلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُو عَلَيْ مُنْ أَيْ طَالِبٍ عَلَيْ مُنْ أَبِي طَالِبٍ

فيفارقه ويقندى بامام آخر وجواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة وجواز المرض على الانبياء والحكة فيمه تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم ولئلا يفتتن الناس بهم فيعبدوهم وفيه معاودة ولى الامر على سبيل العرض والمشاورة فيها يظهر لهم أنه مصلحة وجواز الاستخلاف فى الصلاة وفيه فضيلة أبى بكر رضى الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة وتنبيمه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وفيه اتباع صوت المكبر وصحة صلاة المسمع والسامع ولا حاجة فيه إلى إذن الامام وفيه الالتفات فى الصلاة للحاجة وملازمة الادب مع الكبار وجواز خرق الامام الصم إذا احتاج اليه واقتداء المصلى بمن يحرم بالصلاة بسده فان الصديق أحرم أولائم اقتدى به صلى الله عليه وسلم وهو أحرم بسده وصحة صلاة القادر على القيام خلف القاعد خلافا المالكية والحديث حجمة عليهم وقال أحمد إذا صلى الامام قاعدا فصلوا قمودا والحديث أيضا للمالكية والحديث حر عهده صلى الله عليه وسلم . قوله (لما ثقل) النقل عبارة عن اشتداد المرض وتناهى الضعف وركود الاعضاء عن خفة الحركات و (فأدن) بلفظ المجهول من الاذن وفي بعضها بلفظ الممروف بصيغة جمع المؤنث . قوله (لم تسم) فان قلت لم ما سمته . قلت عدم وفي بعضها بلفظ الممروف بصيغة جمع المؤنث . قوله (لم تسم) فان قلت لم ما سمته . قلت عدم علم بين رجلين أحدهما أسامة وأيضا أن الفصل بن عياس كان آخذا بيده الكريمة فوجهه أن عياس باد بين رجلين أحدهما أسامة وأيضا أن الفصل بن عياس كان آخذا بيده الكريمة فوجهه أن

في الرحال

با حث الرُّخْصَة في الْمُطَر وَالْعِلَّة أَنْ يُصَلِّي فِي رَّخْله حَرَثْنا عَبْدُ الله أَبْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ا بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَة ذَات بَرْد وَرِيح ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَال ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ ٱلْمُؤَذَّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدُ وَمَطَر يَقُولُ أَلَا صَلُّوا في الرَّحَال صَرْثُنَا إِنْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَني مَالكُ عَن أَبْنَ شَهَابٍ عَنْ تَخْمُود ٦٣٨ أَبْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَتْبَانَ بْنُ مَالِكَ كَانَ يَوْثُمْ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لَرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ الله إنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ

يقال ان الثلاثة كانوا يتناوبون في الآخذ بيد وكان العباس يلازم الآخذ باليد الآخري وأكرموا " العياس باختصاصه بيد واستمرارها له لما له منالسن والعمومة وغيرها فلذلك ذكرته عائشة مسمى صريحاً وأجمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازماً في جميع الطريق ولا معظمه مخلاف المباس وفيه فضيلة عائشة ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات ذلك الوقت قبل وفيه أنالقسم كان واجباعليه صلى الله عليه وسلم بينأزواجه والله أعلم ﴿ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله ﴾ والرحل هو مسكن الرجل وما يستصحبه من الاثاث. قوله ﴿ثُمَّ قالَ ﴾ هذا مشعرباً نه قاله بعد الأذان وتقدم في باب الكلام في الأذان أنه كان في أثنا. الأذان فعلم منــه جواز الأمرين ولفظ ﴿ إِن رسول الله صلى الله وسلم كان يأمر المؤذن ﴾ محتمل له الاتخصيص له بأحدهما . قوله ﴿ برد ﴾ بسكون الراء. فان قلت ابن عمر أذن عند الربح والبرد وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن عند المطر والبردفما وجه استدلاله به . قلت قاس الريح علىالمطر بجامع المشقة . فان قلت هل يُكني المطر فقط أوالريح أو البرد في رخصة رَكُ الجماعة أم احتاج إلى ضم أحَّد الأمرين بالمطر • قلت كلُّ واحد منها عدر مستقل في ترك الحصور إلى الجماعة نظراً إلىالعلة وهي المشقة . قوله ﴿ محمود بن الربيع ﴾ **خِتَحَ الرَاءُ و ﴿ عَتَبَانَ ﴾ بَكُسَرُ المُهِمَلَةُ وَسَكُونَ الفُوقَائِسَةُ تَقَدُّمَا مَعَ مَعْنَى الحَدَيْثُ بَطُولُهُ فَي بَاب** 

وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ الله فِي بَيْتِي مَكَانَا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ ثَحِبُ أَنْ أَصَلِّى فَأَشَارَ إِلَى مَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَلَدُهُ مِ الْحَبُ مَلْ يُصَلِّى الْأَمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةَ فَى الْمَطَرِ

٦٣٦ صَرَّمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ زَيْدِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ الْجَمِيدِ صَاحِبُ الزِيَادِي قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله مْنَ الْحَلَاثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبْسِ فِي يَوْمِ ذِي رَدْغِ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَا اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فَى الرَّحَالُ فَنَظَرَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ فَكَأَمَّمُ أَنْكُرُوا فَقَالَ كَأَنْكُمْ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

المهاجد فى البيوت. قوله (انها) الضمير للقصة وتكون تامة لا تحتاج إلى الحبر (وأتخذه) بالرفع والجزم. فان قلت الظلمة هل لها دخل فى الرخصة أم السيل وحده بكنى فيها. قلت لا دخل لها وكذا ضرارة البصر بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف فى ترك الجماعة لكن جمع عتبان بين الثلاثة بيانا لتعدد أعذاره ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة لايتركها إلا عند كثرة الموانع وفيه امامة الأعمى وترك الجماعة للمدر والتماس دخول الأكابر منزل الأصاغر واتخاذ موضع معين من البيت مسجداً وغيره (باب هل يصلى الامام بمن حضر) قوله (عبد الله الحجمى) بالمهملة وبالجميم المفتوحتين مرفى باب ليبلغ الشاهد منكم الفائب فى كتاب العلم و (عبد الحيد) بفتح المهملة و (ابن المحارث) تقدما فى باب الكلام فى الإذار مع مباحث الحديث. قوله (الصلاة) بالنصب أى الزموا وبالرفع أى الصلاة رخصة فى الرحال (وانها) أى الجمعة (عزمة) أى

إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنَّى كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجُكُمْ. وَعَنْ حَمَّادِ عَنْ عَاضِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحُوهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَوْ تَمَّنَكُمْ فَتَجَيْنُونَ لَلْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحُوهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرَهْتُ أَنْ أَوْ تَمَنَّ أَنْ أَوْ تَمَنَّ أَنَّ الْمَاثُمُ عَنْ ١٤٠ تَدُوسُونَ الطّينَ إِلَى رُكِبُكُمْ صَرَيْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ ١٤٠ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ أَبًا سَعِيد الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَت سَعَابَةٌ فَعَلَى عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ سَأَلْتُ أَبًا سَعِيد الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَت سَعَابَةٌ فَعَلَى عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ سَأَلْتُ أَبًا سَعِيد النَّخُلِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَأَيْتُ مَعْرَاتُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَكَانَ مِنْ جَرِيدُ النَّخُلِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَأَيْتُ أَبَر الطّينِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدُ النَّخُلِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَأَيْتُ أَنْ السِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ١٤١ فَي جَبْهَةِ وَمَرْمُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ١٤٦٤ فَي جَبْهَةِ وَرَبُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ١٤٦٤

واجة فلو قال المؤذن الحيملة لتكافتم الجيء اليها ولحقتكم المشقة الجوهرى: الحرج الانم وأحرجه أى آنمه والنحر بج النصيق و في بعضها أخر جكم بالحاء المعجمة . قوله (عاصم) أى الاحول (وآئمه) بالمد يؤثمه إذا أوقعه في الانم و في بعضها أو تمكم من باب التفعيل و (فتجيئون) في بعضها بحذف النون و في بعضها بحذف عين الفعل و (الدوس) الوطء واعلم أنه لا منافاة بينه و بين حديث ابن عمر في أنه قاله بعد الفراغ من الاذان لان هذا جرى في وقبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذاك في وقت آخر منه والامر ان جائزان قوله (هشام) أى الدستوائي (ويحيي) أى ابن أبي كثير و (أبو سلمة كاى ابن عبد الرحمن بن عوف . فان قلت ما المسئول عنه . قلت ذكر ما في الاعتكاف ان أيا سلمة قال سألت أبا سعيد قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر ليلة القدر قال فيم وسردتم ام الحديث . قوله (سال السقف) هو بحاز نحوسال الوادى (والجريد) القضيب الذي يجرد عنه الحنوس ، فان قلت كيف دلالة الحديث على الترجة ، قلت دلالته على الجزء الاول منها من جهة أن العادة أن في يوم المطر يتخلف بعض الناس عن الجماعة فلا محالة كانت صلاة الامام مع من حضر فقط وان صح أن هذا كان في يوم الجمعة فدلالته على الجزء الآخر ظاهرة ولا يخني أنه مع من حضر فقط وان صح أن هذا كان في يوم الجمعة فدلالته على الجزء الآخر ظاهرة ولا يخني أنه

أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ وَجُلَّا ضَخْمًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنْسَ أَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّمَا إِلَّا يَوْمَئذ

عَدْ النّا اللّه الدّرْدَاء من فقه المُرْ الْقَامَ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَكَانَ أَبُنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدّرْدَاء من فقه المُرْ اقْبَالُهُ عَلَى حَاجَته حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاته وَقَلْبُهُ وَقَالَ أَبُو الدّرْدَاء من فقه المُرْ اقْبَالُهُ عَلَى حَاجَته حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاته وَقَلْبُهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَنْ هَشَامَ قَالَ حَدَّنَى أَبِي قَالَ سَمَعْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْقَشَاءُ وَأُقِيمَتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْقَشَاءُ وَأُقِيمَتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ اللّهَ عَنْ عَقَيْل

لا يازم أن يدلكل حديث فى الباب على كل الترجمة بل لو دل البعض بحيث تعلم كل الترجمة من كل ما فى الباب لسكفاه قوله (أنس بن سيرين) هو أخو محمد مولى أنس بن مالك الانصارى مات بعد صنة عشر وما ثة و (ممك) الخطاب فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم (والصنح) الغليظ و (الجارود) بالجيم والراء المضمومة و باهمال الدال و فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة قلت لا شكأن الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بسائر الحاضرين عند غيبة الرجل الصنحم أو ثبت عند البخارى أنه صلى الركمتين بالجماعة مع الحاضرين فى الدار وفيه ترك الجماعة للمذر ودعوة الأكابر الى العلمام وندية صلاة الصنحى (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة). قوله (العثما) هو نفتح المئين

عَنِ أَبْنِ شَهَابُ فَابَدُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدُكُمْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَالِهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطّعَامِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطّعَامِ فَلَا

وبالمذالطعام بعينه وهو خلاف الغداء (ولا تعجلوا) بفتح الجيم من الثلاثى وفى بعضها بكسرها من الافعال الطبي : فإن قلت الأحد إذا كان في سياق النبي يستوى فيه الواحد والجمع وفي الحديث في سياق الاثبات فكيف وجه الامر اليه تارة بالجمع وأخرى بالافراد . قلت جمع نظرا الى لفظ كم وأفرد نظرا الى لفظ الأحد والمدى إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤا أنتم بالعشاء ولا يعجل هي حتى يفرغ معكم منه ، قوله (زهير) بضم الزاى وسكون التحتانية تقدم في باب الصلاة من الايمان (ووهب) بفتح الواووسكون الهاء و(مدنى) في بعضها مديني و (موسى بنعقبة ) بضم المهملة وسكون القاف في إسباغ الوضوء و (ابن المنذر) في بعضها مديني و (موسى بنعقبة ) بضم المهملة وسكون العاماء في إسباغ الوضوء و (ابن المنذر) في أول كتاب العلم . قوله (على الطعام) لفظ الطعام الذي العشاء فهو عام في جميع الصلوات . النووى : في هذه الاحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتفال القلب به وذهاب كال الحشوع وهذه الكراهة إذا صلى وفي الموقت معمة فإن صاق يحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة ولاصحاب اوجه أنه يأكل وان خرج

يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتُهُ مِنْهُ وَإِنْ أَقِيمَت الصَّلَاةُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِر عَن وَهُبُ بِن عَبَانَ وَوَهُبُ مَدِينًا

م المعن إذا دُعيَ الْأَمَامُ إِلَى الصَّلَاة وَبيده مَا يَأْكُلُ صَّرْثُنَا عَبْدُ الْعَزيز أَبْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالحِ عَن ابْن شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَى جَعْفَرُ ا بِنَ عَمْرُو بِنَ أُمَيَّةً أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوَسَـلَّمَ يَأْكُلُ ذَرَاعًا يَحْتَزُ مَنْهَا فَدُعَى إِلَى الصَّلَاة فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكَينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ الله المروج بالمعتب من كَانَ في حَاجَة أَهله فَأُقيمَت الصَّالَةُ فَخَرَجَ حَدَثنا آدمُ قَالَ

حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَد قَالَ سَأَلْتُ عَائشَةَ

الوقت لان مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته وفيه دليل على امتداد وقت المغرب وعلى أنهيأكل حاجته من الاكل بكاله . قال في شرح السنة الابتداء بالطعام إنمــا هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان الى الطعام وكان في الوقت سَعة والا فيبدأ بالصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة فدعى الى الصلاة فألقاها وقام يصلى و لمما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لاتؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره . التيمي . قال أهل الظاهر لا يجوز لاحد حضرطعامه بين يديه وسمع الاقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء أقول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسيأتي في الحديث الذي بعده يدل على أن هـذا الامر الندب لا للوجوب ﴿ باب إذا دعى الامام الى الصلاة ﴾ قُولَه ﴿ إبراهيم ﴾ أى ابن سعد مرفى باب سـۋال جبريل النبي عايــه الصلاة والسلام. قوله ﴿ أَنَّاهُ ﴾ أى همرُو بالواو ابن أمية بضم الهمزة وفتح الميم المخففة وشدة التحتانية في باب المسم على الحفين و ( يحتز ) باهمال الحاء وبالزاى أى يقطع تقدم شرح الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الثناة ﴿ باب من كَانَ فِي حاجة أهله ﴾ قوله ﴿ الحكم ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عيينة مر في باب

مَّاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْ اَ الْمَّا الْمَّا الْمَالَةُ تَعْنَى خَدْمَةً أَهْلِهِ فَاذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُو لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمُهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِ صَلَّى بِالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هٰذَا هُذَا كُونُ لِكُ بُنُ الْحُويْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هٰذَا هُوَالَ إِنِّي لَا مُلْ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى وَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى فَقُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ وَكَانَ وَسَلَّمَ يَصَلَّى فَقُلْلَ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى فَقُلْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ هُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى فَقُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُونُ كَانَ يُصَلِّى قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ وَكَانَ وَسَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى السَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ عَلَيْهُ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْمَلْمَ اللّهُ اللّهُ

السمر بالعلم و (ما) استفهامية في ماكان. قوله (كان يكون) فان قلت مافائدة تكرار لفظ الكون قلت الاستمرار ويسان أنه صلى الله عليسه وسلم كان يداوم عليها. فان قلت ما اسم كان قلت ضمير الشان و (المهنة) بكسر الميم وفتحها وفي بعضها مهنة بيت أهله بزيادة لفظ البيت. فان قلت البيت تارة مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة الى أهله وهو في الواقع إما له أو لم . قلت فيما ثبت الملكية فالاضافة بالحقيقة وفيما لم يثبت فالاضافة فيه بأدنى ملابسة وهي نحو كونه مسكنا له . قوله (خدمة ) بالتصب وفي بعضها بالجر على سبيسل الحكاية وفيه أن للمرء أن يصلى مشمرا وكيف كان من حالاته وقال مالك لا أس أن يقوم الى الصلاة على هيئة بذلته وفيه أن الائمة يتولون أمورهم بأنفسهم وأنه من فصل الصالحين ( باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم) قوله (وهيب) بضم الواو وسكون التحنانية مرفى باب من أجاب الفتيا (وأبو قلابة ) في باب حلاوة الايمان و (مالك) في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم . قوله فرض الصلاة لانه ليس وقت الفرض أو لاني صليته بل المقصود أن أعلم صلاة رسول الله صلى فرض الصلاة لانه ليس وقت الفرض أو لاني صليته بل المقصود أن أعلم صلاة رسول الله صلى الته عليه وسلم وكفيتها . فان قلت ما كلف ما كيف و بم تتعلق قلت هو مفعول فعل مقدر تقديره لاريكم كيف الته عليه وسلم وكفيتها . فان قلت ما كيف و بم تتعلق قلت هو مفعول فعل مقدر تقديره لاريكم كيف

٦٤٨

شَيْخًا يَحْلُسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أبد الله المحث أَهْلُ العلم وَالْفَصْل أَحَقُّ بالاَمَامَة حَدَّثُ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْر قَالَ حَدَّيْنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائدَةَ عَنْ عَبْد الْمَلَكُ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ مَرضَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْتَدُّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائَشَةُ إِنَّهُ رَجُلْ رَقيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطَعْ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَمَادَتْ فَقَالَ مُرى أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَانْكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفِّ فَأَنَّاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى

رأيت. فان قلت كيفية الرؤبة لايمكن أن يريهم إياها . قلت المراد لازمها وهوكيفية صلاته عليمه السلام . فان قلت ماحكم هذه الصلاة حيث لم يقصد بها عبادة الله تعالى . قلت هي أمر مباح من حيث هي لكنها طاعة من حيث ان القصد بها تعليم الشريعة . قوله ﴿ في الركمة ﴾ فان قلت المناسب أن يقال من الركعة لأن النهوض منها لافيها . قلت هو متعلق بالسجود أي السجود الذي في الركعة الأولى وهو خبر مبتدا محذوف أي هذا الجلوس أوهذا الحكم كان فيهاأو يكون في ممعني من والغرض منه بيان ندبية جلسة الاستراحة قالوا وفيـه دليل أنه يجوز للرجل أن يعـلم غيره الصلاة والوضو. عملا وعيانا كما فعل جبريل عليــه السلام بالنبي صلى الله عليــه وسلم وسيجي. الحديث بتصريح اسم الشيخ في باب الطا نينة حين يرفع رأسه إن شاء الله تعالى ﴿ باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة ﴾ قوله ﴿ اسحاق بن نصر ﴾ بسكون الصاد المحلة سبق في باب فضل من علم و ﴿ حسين ﴾ مصغرًا انعلى الجعنى الكوفى مات سنة ثلاث وماثنين ﴿ وزائدة ﴾ مرفى باب غسل عبد اللك المذى و (عبد الملك بن عمير) مصغر عمر كان معروفا بعبد الملك القبطى وقاضيا بالكوفة غزا خراسان وَهُو أُولُ مِن عَبْرَ جَيْحُونَ مَاتَ سَنَّةَ سَتَ وَثَلَاثَيْنَ وَمَائَةً . قُولُهُ ﴿ رَقَيْنَ ﴾ أي رقيق القلب و ﴿ لم يستطع ﴾ لكثرة الحزن وغاية البكاء والرقة و ﴿ إِنكُن ﴾ الخطابُ لجنس عائشة رضي

بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ 189 أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هَشَامِ بِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ عَنْ مَالِكُ عَنْ هَمَّا مَالُكُ فَي مَرَّضِهِ مُرُوا اللهُ عَنْها أَنَّها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَّضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّى النَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةً فَقُلْتُ لِمَاسِعِ النَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةً فَقُلْتُ لَحَفْصَةً قُولِى لَهُ النَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَحَفْصَة قُولِى لَهُ النَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَحَفْصَة قُولِى لَهُ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَمُنْ كُنْ لَأَنْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَمُنْ كُنْ لَأَنْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَمُنْ كُمْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَمُنْ كُمْ لَائْتُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَمُنْ كُمْ لَائْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَمُنْ لَائْتُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَوْنَانُ لَائُونَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكَاءِ فَعَلَقْ لَائُمُ لَلْمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَائُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَائُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْبُكُونَ لَائُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَائُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَعُلُمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَائُهُ عَلَيْكُ وَلَائِهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَائُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَا لَائُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ مَا لَولَا لَوْلَالَتُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَالَتُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ

الله عنهاوالافالقياسان يقال إنك بلفظ المعرد (وأتاة) أى آى أبا بكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الامر بصلاته بالناس وتقدم معنى الحديث فى باب حد المريض أن يشهد الجماعة مع مافيه من المسئلة السكلامية وهى اثبات الامامة السكبرى للصديق رصى ابته عنه والفقية وهى الامامة السعرى للافضل والاصولية وهى كون الامر بالامر بالشيء أمرا بذلك الشيء والنحوية وهى توجيه عطف فليصل مع التقدير ، التيمى : ولما كان الذي صلى الله عايه وسلم لا يستحق أو يتقدمه أحد فى الصلاة وجعل ما كان اليه بمحضر من الصحابة لانى بكر كان جميع أموره تبعا للصلاة فهو أوضل الامة وأما مراحمة عائشة وعرضها أن يستحلف غير أبى بكر فاتما خشيت أن يتشاءم الناس بامامته فيقولون مد أمنا هذا فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (مه) كلة بنيت على السكون وهو اسم سمى به العمل ومعناه اكفف لانه زجر فان وصلت نونت وقلت مه مه و (إنكن) أى هذا الجنس هن اللاتي شوش على يوسف وكنو به وأوقعنه فى الملامة فيمم عنها مه و

مَاكُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكُ خَيْرًا صَرَّتُنَا أَبُو الْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِبُ عَنِ اللّهِ صَلّى اللهُ الْأَنصَارِي وَكَانَ تَبِعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر كَانَ يُصَلّى لَمُ مُ فَى وَجَعِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّذِى تُوثَى فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثنيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصّلاة فَكَيْهُ وَسَلّمَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْدُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ يَوْمِهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السّلَاقَ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

الجنس أو لان أقل الجمع عند طائفة اثنان ، قوله (تبع) ماذكر المتبوع فيه ليشعر بالعموم أى تبعه في العقائد والاتوال والافعال والاخلاق وذكر خدمته لبيان زيادة شرفه وهو كان عادماله عشر سنين ليلاونها وا وذكر صحبته لانالصحبة معه صلى الله عليه وسلم أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم ولوله (يوم الاثنين) بالنصب أى كان الزمان يوم الاثنين و بالرفع وكان تامة و (ورقة) بفتح الراء والتشبيه بها عبارة عن الجال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة واستنارتها و (المصحف) بضم الميم وكسرها وفتحها وسبب تبسمه فرحه بمارأى من اجتهاعهم على الصلاة واتفاق كلتهم واقامتهم شريعته ولهذا استنار وجهه و (همنا) أى قصدنا و (دكم) أى رجع و (يصل) من الوصول لامن الوصل و (الصف) منصوب بنزع الحافض وفيه أن الخطوة والخطوتين لا تبطل الصلاة ، قوله (أبومعمر) بفتح الميمين و (ثلاثا) أى ثلاثة أيام واذا لم يكن المميز مذكورا جازق لفظ العددالتاء وعدمه ، قوله بفتح الميمين و (ثلاثا) أى ثلاثة أيام واذا لم يكن المميز مذكورا جازق لفظ العددالتاء وعدمه ، قوله

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسَ قَالَ لَمْ يَخْرُج النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأَقيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكُم يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبّي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَتَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَا نَظَوْ نَا مَنْظَرُ ابْكَانَ أَعْجَبَ إَلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ وَضَحَ لَنَا فَأُوْمَأُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكُم أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَانَ صَرْثُنا يَحْنِي ا بِنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّتَنَا ا بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَنِ ا بْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةً بن عَبْد الله أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَكًا اشْتَدَّ برَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائشَةُ إِنَّ أَيَا بَكُر رَجُلُ رَقِيقُ اذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيْصَلَّى فَعَاوَدَتُهُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّى إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. تَابَعَهُ الزَّبَيْدِي وَأَبْنِ أَخِي الزَّهْرِيّ

(فقال الحجاب) أى أخذ الحجاب و (طريقدر) الفظ المتكلم و بلفظ المفر دالغائب لمالم يسم فاعله وميه أن أبا بكر كان خليفته في الصلاة إلى مو ته صلى الله عليه وسلم ولم يعزل عنها كما زعمت الشيعة أنه عزل بخروج ألنبي صلى الله عليه وسلم وتخلفه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قوله (حزة) بالمهملة و بالزاي ابن عبد الله بن عمر مر في باب فضل العلم و (في الصلاة) أي شأن الصلاة و تميين الامام . قوله (الزبيدي) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون النحتانية وبالمهملة هو محمد بن الوليد

وَاسْحِقُ بِنْ يَحْيَى الْكُلْبِي عَنِ الرُّهْرِي . وَقَالَ عَقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَن حَمْزَةَ عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ

حَدَّتَنَا أَبُنُ ثَمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِن عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُر أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ في مَرَضه فَكَانَ يُصَلَّى بهِمْ قَالَ عُرُوهُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى نَفْسه خَفَّةَ فَخَرَجَ فَاذَا أَنُو بَكُر يَوْمُ النَّاسَ قَلَتَ رَآهُ أَبُو بَكُر اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ كَلَّسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَاءَ أَبِي بَكْبِرِ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلَّى

الجمعي أبو الهذيل قال أقمت مع الزهري عشر سنين بالرصافة مات بالشام سنة ثمان وأربعين وماثة و (ابن أخى الزهرى) مرفى باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة و (اسحق الكلبي) بفتح الكاف و باللام وبالموحدة ووعقيل) بضم المهملة و (معمر) بفتح الميمين تقدماً مرار اوالفرق بين المنابعتين انالئانية كاملة من حيث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأولى ناقصة حيث صار موقوفا على الزهرى وبحتمل أن يفرق بأن الاولى هي المتابعة فقط و الثانية مقاولة لامتابعة وفيها ارسال يضا ﴿ بابعن قام إلى جنب الامام) قوله (زكريا) مقصوراوممدودا و (ابننمير) بضمالنونوسكون التحتانية وبالراء عبد الله تقدماً في بابَ إذا لم يجد ما ولا ترابا . قوله ﴿ قال عَرُوهَ ﴾ فان قلت مافائدته وهو معلوم لآنه رأوى الحديث قلت غرضه أنالحديث مزهنا إلى آحره موقو فعليه وهومنمراسيل التابعين ومن تعليقات البخاري ويحتمل دخوله تحت الاسناد الأول . قوله (استأخر) أي تأخر و (كما أنت) فان قلت مامعني هذا غالتركيب . قلت ما موصولة وأنت مبتدأ وخبره محذوف أي عليه أوفيه والكاف التشييه أي كن مشابها لما أنت عليه أي بكون حالك في المستقبل مشابها لحالك في الماضي أوالكاف بِصَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ يُصَلَّوْنَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُر الْمَامُ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَحَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد

زائدةأي الزمالدي أنت عليه وهو الامامة . قوله ﴿حذاء﴾ أيمحاذيا من جهة الجنب لامن جهة القداموالخالف. فإن قلت قال فيالترجمة قام إلى جنبه وهمنا قال جلس إلى جنبه فما التوفيق بينهما . قلت القيام منتها إلى جنب الامام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في جنبه فلا منافاة بينهما ولا شك أن في الابتداء كاثرة أيمائم صار جالسا أو قاس القيام على الجلوس ف جواز كونه فى الجنب أو المستشهد قيام أبى بكر لاقيام رسولالله صلى الله عليه وسلم والمراد من الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبوبكرو من العلة لِمَا ٱلغَرض لاالمرض يعنى قام أبر بكر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذيا لامتخلفا عنه لغرض مشاهدته أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما مرض بالامام لا بالقائم إلىجنبه . فان قلت هذا مشمر بصحة صلاة المأموم وان لم يتقدم الامام عليه كما هو مذهب المسالكية والظاهر أن غرض البخاري أيضا بيان صحة ذلك . قلت قد تكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم أو جاز محازاة العقبين لاسما عند الصرورة والحاجة . التيمى : لا يحوز أن يكون أحد مع الامام في صف إلا فيموضعين أحدهما مثل ما في هذا الحديث من تصييق الموضع وعدم القدرة على النقدم والثانى أن يكون رجل واحد مع الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس حبيه أداره من خلفه إلى يمينه قال و إيما لمفام النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى جانبه ليمارتكبير ركوحه وسجوده إذ كان صلى الله عليه وسلم قاعدا وفيه دلالة أن الائمة إذا كانوا بحيث لايرام من بأتم بهم جلز أن يركع المأموم بركوع المكبر وفيه أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة ﴿ باب من دخل ليوم الناس ) قوله (الامام الاول ) أعالراتب ( فتأخر الاول ) أعالذي أرادان يتوب في الزَّاتِ فَلَمْظَٱلْآول ليسا بمعنى واحد . فان قلت المُقرر فَالنحو أن المعرفة الممادة هي الإولى يُسنها فلت ذلك عند عدمالقرينة الدالة على المفايرة . قرله (أبوحازم) بالمهملة وبالزاى تقدم في ياب السَّاعِدِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَهَبُ إِلَى بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْف ليصلح بَيْنَهُمْ خَانَت الصَّلَاةُ فَجَاء الْمُؤدِّنُ إِلَى أَبِيكُر فَقَالَ أَتُصَلِّى لِلنَّاسَ فَأَقيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكُر فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ في الصَّلَاة فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّتَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لَا يَلْتَفْتُ فِي صَلَاته فَلَتًا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أَن امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ كَخَمَدَ اللَّهَ عَلَى مَاأَمَرُهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمُ مَنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُرْ حَتَّى اسْتَوَى فى الصَّفْ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمْ فَصَلَّى فَلَتَ انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَّا بِكُرْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُثْبُتَ إِذْ أَمْرُ تُكُ فَقَالَ أَبُو بَكُر مَا كَانَ لابن أَبِيقُحَافَةَ أَنْ يُصَلَّى بَيْنَيْدَى

عقد الازار على القماو (عرو) بالواوو (عوف) بفتح المهملة و بالفاء و (فأقيم) بالرفع والتصب (فصلى) أى فشرع في الصلاة و (تخلص) أى فصار عالصا من الاشغال . الجوهرى: خلص الشي والتصفيق أى وصله و خلصته مسكذا أى تجينه فتخلص و (التصفيق) الضرب الذى يسمع له صوت والتصفيق باليد التصويت بها فوله (أبوقحافة) بعنم القاف وخفة المهملة و بالفاء عثمان بن عام القرشي أسلم عام المفتح وعاش الى خلافة عمر مات سنة أربع عشرة ولم يقل لى أو الاى بكر تحقيرا لنفسه واستصفاره لمرتبته عنه رسول الله صلى الشعليه وسلم والمراد من (بين يدى) القدام أولفظ يدى مقدم أو محول

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُ ال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَى رَأَيْتُكُمْ أَكْبَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَّهُ شَيْ فَى صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفْتَ الَيْهِ وَإِنَّمَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء

400 الماره الاكبر إَنَّ إِذَا اسْتُووْا فِي الْقَرَاءَةِ فَلْيُوَمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ صَرَّتُنَا سُلَمْاَنُ بْنُ حَرْبُ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّا دُ بْنُ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكُ بْنِ حَرْبُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكُ بْنِ الْخُويْرِثُ قَالَ قَدَمْنَا عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبَثْنَا عَنْدَهُ كَوْا

على الحقيقة . قوله (مالى) تعريض والغرض الكم و (نابه) أى أصابه (وليسبح) أى أيقل سبحان الله وفيه الاصلاح بين الناس والدهاب اليهم لذلك وفيه أن أفضلية أبي كركانت مقررة في نفوس الصحابة حيث قدم والمسلاة وأن المسبوق يدخل الصف ولا يقف منفردا وأن المصلى لا يلتفت الاعتد شدة الحاجة وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل وتعظيم الافضل وتقديمه ولو في الصلاة وسؤال الرئيس عن مانع مخالفة أمره واظهار الاستصفار عند الاكار ورفع اليدين بالدعاء وأن التابع اذا أمره المنبوع بشيء وفهم منه اكرامه به لا يتحتم الفعل عليه وله تركه ولا يكون هذا مخالفة للا مر بل أدبا وتحذقا في فهم المقاصد وأن الاقامة لا تصح الاعند ارادة الدخول في الصلاة لقوله فاتيم بالفاء التمقيية وأن المؤذن هوالذي يقيم وجواز خرق الامام الصفوف . التيمي وفيه خطأ قول من زعم أنه لا يجوز لمن أحرم بالصلاة أن يدخل الجاعة في بقية صلاته حتى يخرج منها بتسليم فان دخل معهم دون السلام فسدت صلاته وفيه أن الامام المعبود إذا أتى والناس في منها بتسليم فان دخل معهم دون السلام فسدت صلاته وفيه أن الامام المعبود إذا أتى والناس في وسلم لا نه لا يحزج من قدم الا أن يأباه كما فمل أبو بكر وقيل هذا خاص بالنبصلي الله عليه وسلم لا يه لا يتأخر لا شارة النبي صلى الله عليه رسلم له أن امكث مكانك وفيه دليل على أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة أن المدت مكانك وفيه دليل على أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة أن إمام ينتظر مالم يخشر فوات الذي يقيم الصلاة النبو وأن الامام ينتظر مالم يخشر فوله (شبة) المؤمنات وفيه شكر الله تعالى على الوجاهة فى الدين (باب إذا استووا في القرءاة) قوله (شبة)

الإن الإمام المعن الممَّا جُعلَ الْإِمَامُ لِيؤْتُمْ بِهِ وَصَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَاَّ

جمع الشام و (لورجعتم) جو ابه مروهم أو محدوف أي لكان حير الكم أو هو للنمني و ( فعلموهم ) عطف على رجعتم و ( مروهم ) استثناف كا أن سائلاساً ل ماذا يعلم م فقال مروهم بالطاعات كدا وكذا والامر بها مستلزم للتعليم . قوله ( أكبركم ) أي أسنكم و تقدم الحديث في بات من قال ليؤذن في السنور مؤذذ واحد . فإن قلت الحديث مطلق في أن الاكبر بؤم فمن أبن قيده في الترحة بقوله إذا استووا في القراءة . قلت من القصة الإمهم أسلبوا وهاجروا معا وصحبوا رسول الله صلى الله علمه وسلم ولازموه عشرين ليلة واستووا في الاحد عنه فلم يبق مما يقدم به الاالس ( مات إذا زار الامام فوما ) قوله ( معاذ ) بضم الميم وبالذال المعجمه ان أسد أبو عبد الله المروري برل المتبرة كاتب شيخه عبد الله بن المبارك و ( محمود بن الربيع ) بفتح الراء تقدم في باب المساحد في اليوت مع معنى الحديث وفوائده . قبل قد ورد من زار قوما فلا يؤمهم فأجيب بأن المرادمنه أن صاحب الدار

فِي مَرْضِهِ الَّذِي تُونِّقَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُو جَالِسٌ وَقَالَ ا بُنَ مَسْعُود إِذَا رَفَعَ قَبْلُ الْإِمَامَ يَتُودُ فَقَدَّرُ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتُبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرَّكُعُ مَمَّ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدَرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكُعَةِ الآخِرة سَجْدَتَنِ مَمَّ الرَّكُعَة الآخِرة سَجْدَتَى الرَّحْة الآخِرة سَجْدَتَى الرَّحْة الآخِرة سَجْدَتَى الرَّحْة الآخِرة سَجْدَتَى الرَّحْة الآخِرة سَجْدَتَى السَّجُودِ مَا وَفِيمَنْ نَسِى سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ مَرَضَ أَمْ يَشْجُدُ اللهِ عَائِشَة عَنْ عَبَيْدِ اللهِ الْبَيْ عَنْ مَرَضَ الْبَنِ عَنْ مَرَضَ الْبَنِ عَنْ مَرَضَ اللهِ عَلَى عَائِشَة فَقُلْتُ اللهِ عَائِشَة عَنْ عَبَيْدِ اللهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَّهِي صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتَ عَلَى عَائِشَة فَقُلْ النَّهِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَنْهُ الله عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله وَاللّه وَاللّه وَلَمْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله وَلَمْ الله عَلَى الله وَلَهُ الله عَلَى اللّه عَلَى الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَهُ الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَهُ الله وَاللّه وَالْمَا اللّه عَلَالَه وَاللّه وَاللّه

أولى بالامامة وله أن يقدم من هو أفضل منه (باب إنما جعل الامام ليؤتم به) أى ليقتدى به و (إذا رفع) أى المأموم الرأس يعود الى ماكان عليه من الركوع والسجود ، قوله (لا يقدر) أى لزحام وبحوه على السجود بين الركعتين و ﴿ يقضى ﴾ أى يصلى إذ ليس ذلك قضاه بحسب العرف فان قلت لم قال الركعة الأولى و لم يقل الثانية . قلت لا تصال الركوع الثانى به . قوله (يسجد) أى يطرح الفيام الذى فعله على غير نظم الصلاة و يجعل وجوده كالعدم . قوله (أحمد) تقدم ف باب أن الايمان هو العمل و (زائدة) فى باب غسل المذى و (موسى وعبيدانة) فى بده الوسى فان قلت القياس أن يقال ضعوا لى باللام لا بالنون لان الماء مفعول وهو لا يتعدى الى مفعولين قلت ضدن الوضع معنى الايتاء أو لفظ الماء تمييز عن الخضب تقدم عليه ان جوزنا التقديم أو هو منصوب بنزع الخافض و ﴿ المخضب كبكسر الميم وسكون المدحمة ومتح المنقطة وبالموحدة المركن منصوب بنزع الخافض و ﴿ المخضب كبكسر الميم وسكون المدحمة ومتح المنقطة وبالموحدة المركن المناه و (ينوه) كيقوم لفظاومه في والاغماء جائز على الانبياء لانه يعوز الجنون الانهنفس قوله بائه زوال العقل قال النووى : جاز الاغماء عليهم لانه مرض و لا يحوز الجنون الانهنفس قوله بائه زوال العقل قال النووى : جاز الاغماء عليهم لانه مرض و لا يحوز الجنون الانهنفس قوله بائه زوال العقل قال النووى : جاز الاغماء عليهم لانه مرض و لا يحوز الجنون الانهنفس قوله بائه زوال العقل قال النووى : جاز الاغماء عليهم لانه مرض و لا يحوز الجنون المنهنس قوله بائه زوال العقل المناه عليه المناه عليهم لانه مرض و المناه عليه المناه عليهم قوله المناه عليه عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه المناه عل

فَأَغْنَسَلَ فَذَهَبَ لَيَنُومَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَـالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَّسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لَى مَاءً فَى الْخَضَب قَالَتْ فَقَعَدَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لَيْوِ مَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَـالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَـالَ ضَعُوا لَى مَاءً فَى الخُضَب فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لَيَنُومَ فَأُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَـالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهُ وَالنَّاسُ عُكُوتٌ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظُرُونَ النَّبِيُّ عَلَيْـهِ السَّلَامُ لصَّلَاهُ الْعَشَاءُ الآخرَةُ فَأَرْسَلَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْر بَأْنُ يُصَلَّى بَالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ وَكَانَ رَجُلاَ رَقِيقًا مَا عُمَرُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ مُحَرُ أَنْتَ أَحَقُ بِذَٰلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تَلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ

(هم ينتظرونك) جملة اسمية وقمت حالا بدون الواو ولا ضعف قال تعالى «اهطوا بعضكم لعض عدو» و ( حكوف) جمع العاكف أى مجتمعون وأصل العكوف الزوم والحبس، قوله (صل) فان قلت كيف جاز للصديق مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم و بصب العير للامامة . قلت كا نه وهم أن الامر ليس للا يجاب أو أنه قاله للعذر الملد كور وهو أنه رجل رقيق كثير البكاء لا يملك عبنه وقد تأوله بعضهم بأنه قال تواضعا و ( أنت أحق ) لفضياتك و لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جواز التناض إلى حلى أمن عليه الاعجاب والفتنة . قوله ( قال الا يام ) أى التي كان صلى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مَنْ نَفْسه خَفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ اصَلَاة الظُّهُرِ وَأَبُو بَكُرِ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَكَّ ارْآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ لَيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْه النُّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلَسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرِ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلَّى وَهُو يَأْتُمُ بِضَلَّاةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلاَةً أَبِي بَكُر وَالنَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعَدْ قَالَ عَبَيْدُ الله فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بن عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَّا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَات فَعَرَضْتُ عُلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذي كَانَ مَعُ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَيٌّ صَرْتُ عَبْدُاللهِ بِن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَن ١٥٨ هَشَام بْن عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائَشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بَيْتَهُ وَهُوَ شَاكَ فَصَلَّى جَالَسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قَيَامًا

الله عليه وسلم فيها مريضا غير قادر على الخروج و ﴿ أَلَا أَعْرِضَ ﴾ الهمزة للاستفهام ولا للننى وليسحرف التنبيه ولا حرف التحضيض بل هو استفهام للعرض ومباحث الحديث تقدمت فيباب حد المريض والابواب التي بعده وفيه دليل على أنه إذا تأخر الامام عن أول الوقت ورجى مجيئه على قرب ينتظر ولا يقدم غيره وندبية الغسل للاغاءوفيه فعنيلة عمراً يضا . قوله ﴿ شَاكُ ﴾ أى عن مزاجه لانحرافه عن الصحة و ﴿ الجلوس ﴾ جمع الجالس وحكمه منسوخ وقال مالك لا تجوز صلاة

فَأْشَارَ الَّهِمْ أَن اجْلُسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَقَالَ إِنَّمَا جُعلَ الْإَمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَاذَا رَكَعَ فَارْتُكُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالَسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا صَرْتُنَا عَبْدُالله ا بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسَ بِنِ مَالِكَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحشَ شُقُّهُ الْأَيْنُ فَصَـلًى صَلَاَّةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعَدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ الْاَمَامُ لِيُؤْتَمُّ بِهِ فَأَذَا صَلَّى قَائمًا فَصَلُّوا قَيَامًا فَاذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأْرَفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلِكَا خَمَـٰدُوَ إِذَا صَلَّى قَائَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَالَمًا وَإِذَا صَلَّى جَالَسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمُعُونَ . قَالَ أَنُو عَبْد الله قَالَ الْحَمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالَسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَديمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالَسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا كُمْ يَأْمُرْ هُمْ بِالْنَهُ عُودِ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فَعْلِ النَّبِّي صَلَّى أَلَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَسْجُهُ مِ الْحَدِّ مَنَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإَمَامِ . قَالَ أَنْسُ فَاذَا سَيجَدَ فَاسْجُدُوا

القادر على القيام خلف القاعد لا قائماولاقاعدا و (صرع) بضم المهملةو (جحش) بضم الجيم تم مهملة مكورة أى خدش وهو أن يتقشر جلد العضو · دوله (ليؤتم به) معناه عند الشافعى أنه فى الانعال الظاهرة ولهذا يجوز أن يصلى الفرض خلف النفل وبالعكس وعندغيره أنه فى الاقتال أنه فى الانعال الظاهرة ولهذا يجوز أن يصلى الفرض خلف النفل وبالعكس وعندغيره أنه فى الثورى والنيات أيضا (باب متى يسجد من خلف الامام) ومن موصولة . قوله (سفيان) أى الثورى

حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَّاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ كَانَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا قَالَ بَمْعَ الله لَمْ مَدَهُ لَمْ يَحْنِأَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا قَالَ بَمْعَ الله لَمْ مَدَهُ لَمْ يَحْنِأَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا قَالَ بَمْعَ الله لَمْ مَدَهُ لَمْ يَحْنِأَ حَدَّهُ مَنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ صَدِّمَ أَبُو أَهُمَى عَنْ الله عَنْ أَبِي إِسْحَقَ نَحْوَهُ بَهٰذَا

و ﴿ أَبُو إِسْحَتُ ﴾ أي السبيعي و ﴿ عبد الله بن يزيد ﴾ من الزيادة تقدم في آخر كتاب الايمان و ﴿ البراء ﴾ يخفَّة الراء ابن عازب في باب الصلاة من الايمان . قوله ﴿ غير كذوب ﴾ فان قلت الْكُذُوبِ صيغة المبالغة ولا يلزم من ننى المبالغة ننى أصل الكذب تلت لان من كذب فرواية أحكام الشرع التي آثارها باقية الى يوم القيامة لايكون الاكذوبا فنني تلك الصيغة نظرا الىأنه لو كذب لكان كذو با . قال في الكشاف في قوله تعالى ه وان الله ليس يظلام للمبيد ، مع أنه لا يظلم مثقال ذرة ذلك لان العذاب من العظم محيث لولا الاستخفاق لكان المعذب عمثله ظلاما للبغ الظلم متفاقمه . الخطابي : قال ابن مدين الفائل وهو غير كذوب هو أبو إسحق ومراده أن عبد الله غير كذوب وليس المراد أن البراء غير كذوب لان البراء صحابي لا يحتاج الى تركية ولايقال ارجل من أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم مثل هــذا الكلام . وقال قلت قوله وهو غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي حتى يحتاج الى أن ينني عنه بهذا القول إنمــا يوجب ذلك إنبات حقيقة الصدق له ليتأكد العلم به أى معناه تقوية الحديث والمبالغة في تمكينه من النفس لا النزكيـة التي تكون فى مشكوك فيه وهذا عادتهم فيما يروونه حيث يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد العلم فيه كقول أبى هريرة سمعت خليلي الصادق المصدوق وقول ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع لهذا القول إنمها هو توع ثناء وضرب تأكيد إذا اشتدت العناية بالشيء من القائل به قال الووى: وكلام ابن معين لا وجه له منجهة أخرى أيضًا لان عبدالله صحابي أيضًا هُكُمُه حَكُمُ البراء في ذلك قوله ﴿ لمن حمده ﴾ بكسر الميم وسكونها و ﴿ لم يحن ﴾ بفتح الياء وكسر التون وضمها . الجوهري : حنيت العود عطفته وحنوت لغة و في صحيح مسلم لا يحنو أحمد ولا يحنى روايتان أى لا مقوس ظهره , قوله ﴿ثُمْ نَقْعَ﴾ بالرفع لاغير بخلاف حتى يَفْعِ فانه جائز فيه ۱۰ - کرمانی - ۵۰

...... 44

أَمْ مِنْ الْمُمْ عَلَى اللهُ عَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإَمَامِ صَرَّتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ قَالَ مَنْ لَا لَهُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاَمَامِ صَرَّتُنَا شَعْبَةُ عَنْ مَحَدَّ بْنِ زِيَادَ سَمَعْتُ أَبّا هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُم أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةً حَمَادُ اللهُ رَأْسَ حَمَادِ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةً حَمَادُ

الله الله الله الله المُحَدِّدُ الْمُعَدِّدُ وَالْمُوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةٌ يَوُّمُهَا عَبْدُهَا ذَّ لُوَانُ مِنَ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَالْمُعَرَاقِي وَالْمُلَامِ اللَّذِي لَمْ يَحْتَلُمْ لِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى الله الله عَلَيْهِ مَا لَكُنْ مَا الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَّهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الرفع والنصب (باب إثم من رفع رأسه قبل الامام) قوله (الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الاولى مر فيهاب ماجاه أن الاعمال النية في آخر كتاب الايمان و (محمد بن زياد) بكسر الزاى وخفة التحتانية أبوالحرث الجمحى البصرى . قوله (أو ألا يخشى) شك من أبي هريرة وكذا (أو يحمل التحتانية أبوالحرث الجمحى البصرى . قوله (أو ألا يخشى) شك من أبي هريرة وكذا (أو يحمل ألله) وهو حقيقة وقبل مجاز عن البلادة لان المسخ لايحوز في هذه الامة . فإن قلت ما الحكمة في تخصيص الحار من بين الحيوانات . قلب أمثال هذه الحكم لا يعلمها الا الله سبحانه و تعالى لكن يحتمل أن يقال الحار مشهور بالبلادة والفاجل المناككانه في غاية البلادة حيث لم يعلم أن معنى الاتمام المتابعة وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات فضرب المثل به ليتتي هذا الصنع ويحذر وكان ابن عمر وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات فضرب المثل به ليتتي هذا الصنع ويحذر وكان ابن عمر التغليظ فيه وقالوا كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الامام (باب إمامة العبد) والتغليظ فيه وقالوا كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الامام (باب إمامة العبد) وسكون الكاف أبو عمرو عبد عائشة وخادمها وقد دبرته مات في أيام الحرة أو تنزامها وجاز في وسكون الكاف أبو عمرو عبد عائشة وخادمها وقد دبرته مات في أيام الحرة أو تنزامها وجاز في الصلاة النظر في المصحف والقياءة منه إذا لم يحصل به ما يبطل الصلاة . قوله (ولد) بالجر عطف وازدة وزر أبويه شيء . قال تعالى ولاترة وزر أوريه ورد أبويه و الاعراب المعالية . هوالاعراب)

عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْدِلَ حَبَشَىٰ كَأَنَّ وَأَسَدُ وَالَ اللّهِ عَنِ الْبَوْعِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَى أَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمُهُمْ سَالِمْ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُوْ آناً صَرّمَنا مُحَدّدُ بنُ بَشَارِ 173 عَنْ أَنَى عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَدْدَنَا شَعْوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْدِلَ حَبَشَى كَأَنَّ وَأَسَهُ وَبِيبَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْدِلَ حَبَشَى كَأَنَّ وَأَسَهُ وَبِيبَةً

مكانالبوادى ومن قال بكراهة امامتهم نظر الى أن الاغلب منهم جهلهم بحدودالصلاة . قوله (أقرؤهم) لم يفرق بين المذكورين وغيرهم وهوعام متناول لهم ولا يمنع العبد لأن أداء حقوق الله تقدم على حقق قالسادات . قوله (أنس) بفتح الهمزة والنون (ابن عياض) بكسر المهمة وخفة التحتاية وبالمعجمة فى باب التبرز فى البيوت و (المهاجرون الأولون) الذين هاجروا قبل قددم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة و (العصبة) بضم المهملة وسكون الصاد المهملة وبالموحدة وفي بعضها بفتح العين وجاه فيه القصر والتأنيث وعدم الصرف ، قوله (سالم) كان من أهل فارس ومن فضلا الموالى ومن خيار الصحابة وهو معدود فى المهاجرين لآنه هاجر الى المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله وسلم وفى الانصاد لآن زوجة أبى حذيفة أعتقته وأبو حذيفة تبناه وفى القراء لآن النبي صلى الله الميامة مع أبى حذيفة بضم المهملة وسكون التحتانية هشام بن عتبة بضم المهملة وسكون الفوقائية القرشي أحد فضلاء الصحابة جمع الله الشرف والفضل صلى الى القبلين وهاجر الهجرتين شهد بدوا القرشي أحد فضلاء الصحابة بمناه أن من أربعة من المناه والمهملة من في باب وفع العملة وسكون الفوقائية تم التحتانية الشديدة و بالمهملة من في باب وفع العمل (وأطيعوا) أي المهرا تكم و كان رأسه زبيبة ) أي حبة من العنب يابسة سوداء وهذا تمثيل فى الحقارة وسهاجة الصورة وعدم الاعتداد بها ، فان قلت كيف يتصور دلالته على الترجة ، قلت من حيث أن المراه به المناه من حيث أن المراه به المراتكم و حدم الاعتداد بها ، فان قلت كيف يتصور دلالته على الترجة ، قلت من حيث أن المراه به المرات من حيث أن المراه به المرات من حيث أن المراه به المراه وعدم الاعتداد بها ، فان قلت كيف يتصور دلالته على الترجة ، قلت من حيث أن المراه به المراه به المراه المراه

077 ندا لم نم الامام

مَ سَبَّ إِذَا لَمْ يَمْ الْإِمَامُ وَأَنَّمْ مَنْ خَلْفَهُ صَرَّتُنَا الْفَصْلُ بن سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ بن عَد الله عن زَيْد بن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَانْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَضَافُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَضَافُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

عدحبشي والمستعمل هوالذي موضاليه العمل أيجعل أميرا واليا والمنة أن بتقدم في الصلاة الوالى وقيل وجه الاستدلال به أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه . فان قلت كيف يكون العبد والبا وشرط الولاية الحرية · قلت بأن يوليه بعض الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته واقه أعلم ( اب إذا لم يتم الامام) قوله (الفضل) بسكون الضاد المعجمة ان سهل الاعرج البغدادي كان ذكيا حافظاً مات سنة خمس وحمسير و ما تتين و ﴿ الحسن الاشبي ﴾ بفتح الهمز توسكون المعجمة رفتح التحتانية وبالموحدة كان ببغداد وأصله من خراسان ولى قضاء حمص والموصل ثم قضاء طبرستان ومات بالرى بلد الامام فخر الدين الرازى واليها ينسب سنة تسع وماتتين و (عبد الرحن ) هومولى ابن عمر ، قولة (يصلون ) أى الأئمة (لكم ) أى لاجلكم (فان أصابوا ) في الاركان والشرائط والسنن ﴿ فلكم ﴾ فانقلت الثواب لا يختص بالمأموم بل للائمة أيضا . قلت بيان كونه لم مفروغ منه لا يحتاج الى ذكر إذ معلوم أن من أتى بطاعة فثوابها له . قوله ﴿عليهم﴾ أى عقابها عليهم لان على تستعمل في الشر واللام في الحنير . فإن قلت الخطأ عقابه مرفو عن المكلفين فكيف يكون علمهم . فلت الحنماأ هنا في مقابلة الاصابة لا في مقابلة العمد وهذا الدى في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذلك · فان قلت ما معنى كون غير الصواب لهم إذ لا خير ميه حتى يكون لهم قلت ممناه صلاتكم لكم وكذا ثواب الجاعة لكم. قال في شرح الدنة فيه دايل على أمه إذا صلى بقوم محدثًا أنصلاة القوم محيحة وعلى الامام الاعانة سواء كانالامام عالمًا أوجاهلا. النبمي مبه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خبف منه وأن الامام إذا نقص شيئا لا تمسد صلاة من صلى خلف

> الا أن ينقص فرضا!صلاة فلايجوز اتباعه وقال بمضهم انأصابوا يمني في الوقت أو أخطأوا فيه وكَانَ بنو أمية يؤخر ون الصلاة ﴿ باب امامة المفتونَ ﴾ يقال فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله وعقله والفاتن المضل عن الحق فالمفتون المضل بفتح الضاد والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثالسابق وشرعا احداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد منها ههنا البيدعة القبيحةوأنهاتنقسمالى الاحكامالخسةالواجبةوالمندوبة والمحرمة والمكروهةوالمباحة وقالااشافعي المحدثات ضربان ما يخالف كتا بأو سنة أوأثرا أو إجماعا وهذه البدعة صلالة وما لم يخالف وهو عيرمذموم قوله (قال أبوعبدالله ) أى البخارى ﴿ وقال انا ﴾ ولم يقل حدثنا لا به لم بسمع منه على سبيل التحميل والنقل بلسم على سبيل المذاكرة والمحاورة . قوله (حيد) بضم المهملة وخفة النحتانية ابن عبدالر حمن بن عوف مرأوائل كتاب الايمان و ﴿عبيدالله بن عدى ﴾ بفتح المهملة وكسر الدال وشدة التحالية ﴿ ابن الخيار ﴾ بكسرا لمنقطة وخفة المثناة التحتانية وبالراء النوفلي المدنى التابعي أدرك زمن النبي صليانة عليه وسلمولم تثبت رؤيته وكان من فقها. قريش وثقاتهم مات زمن الوليد بن عبد الملك قوله ( محصور ) أي محبوس فى الدار عموع عن الامور و﴿مَا تَرَى﴾ أي من خروج الحوارج عليك وحبسك في دارك و ( نتحرج ) أي نتأثم بمتابعته . التيمي : قيل إمام الفتنة هو عبد الرحم بن عديس الذي جلب على عثمان بأهل مصر صلى لاهل المدينة الجمعة وطلع على منبر رسول الله صلىالله عليه وسلم فخطب قال وقبل معنى يصلى لنا امام فتنة أى غير إمامهم يصلى لهم فى حين فتنة وليس أرب ذلك الامام يدعو إلى فتنة قال بعضهم قد صلى بالناس فى حصار عثمان جماعة منهم أبو أيوب وسهل

فَاذَا أَحْسَنُ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاوُا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَهُمْ وَقَالَ الزَّيَدِيُ

قَالَ الزّهْرِيُ لا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْخُبَنْثِ إِلَّا مِن ضَرُورَة لَا يُدّمنها

قَالَ الزّهْرِيُ لا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْخُبَنْثِ إِلَّا مِن ضَرُورَة لَا يُدّمنها

٦٦٦ حَدِيثُنْ مُحَدُّ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التّيَاحِ أَنَّهُ سَمّع أَنْسَ

أَنْ مَالِكَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم لاّ بِي ذَرّ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لَجَبْشِي

المَّا الْمَامِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عِذَا لَهِ سَوَا الْمَا الْمَامِ عَذَا لَهُ سَوَا الْمَا الْمَامِ عَذَا لَهُ سَلَمُا الْمَامِ عَذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابن حنيف بعنم المهملة وقال الداودى لم يكن فى القائمين على عثمان أحد مِن الصحابة وإنحا كانوا فرقة مصرية وفرقة كوفية ولم يميبوا عليه شيئا إلا خرج منه بريئا فطالبوه بعزل من استعمل من بنى أمية فلم يستطع ذلك وهو على تلك الحالة . قوله (الزبيدى) بعنم الزاى وفتح الموحدة (والمحنث) بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشد وهو الذى خلقه خلق النساء وهو نوعان من يكون ذلك خلقة له لا صنع له فيه وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن يتكلف ذلك وليس له خلقيا وهذا هو المذموم و (الضرورة ) كالخوف منها وكثوران الفتنة قالوا الامامة موضع اختيار ألم الفضل والمحنث مفتة بن تشبهه بالنساء كما أن امام الفتنة والمبتدع كل واحد منهما مفتون في طائفة فلما شكلهم معنى الفتنة شملهم الحكم فكرهت إمامتهم إلا من ضرورة . قوله ( محمد بن أبان ) بفتح المحمزة و بتخفيف الموحدة مصروفا وغير مصروف والصرف أجود مر فى باب لا يتحرى الصلاة (وأجود ذر) متشديد الراء مر فى باب المعاصى من أمر الجاهلية . قوله ( ولو لحبشي كه أى ولر كانت الطاعة والأمر لحبشي سواء كان ذلك الحبشي مفتونا أو مبتدعا قال شارح التراجم وجاكات الطاعة والأمر لحبشي سواء كان ذلك الحبشي مفتونا أو مبتدعا قال شارح التراجم وجاكات الطاعة والأمر عبين الامام بحذائه كم الحذاء عدود الازاء (وسواء) أى مساويا (إذا كانا)

ا بَ سَعِيد عَنْ عَزْمَة بْن سُلَيْهَانَ عَنْ كُرِيْبُ مُولَى ابْن عَبَّاسِ عَنْ عَبْد رَبِهِ ١٦٨ ابْن سَعِيد عَنْ عَزْمَة بْن سُلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْبُ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ عَن ابْن عَبَّاسِ

أى الاهام والمأموم إذا لم يك مهما الملك يقومان في صف واحد . قوله (جام) أى من المسجد الى من والفاء في ( فينت ) فصيحة أى قام من النوم فتوضاً فأخرم بالصلاة ويحتمل أن لا تكون فصيحة بان يكون المراديم قام المصلاة والقيام على الوجه الآول بمعنى النهوض وعلى الثانى بمعنى الوقوف ( والمالصلاة ) أى صلاة الصبح . فان قلت فاجواب الشافعي عنه وعنده أن المأموم الواحد يتخلف عن الامام قليلا . قلت لفظ فجملني عن يمينه لا يدل على أنه كان بحذائه سواء إذ المتخلف فليلا يصدق عليه أنه كان بحذائه سواء إذ المتخلف المخطابي ( الغطيط ) صوت يسمع من ودالنفس كمينة صوت المخنوق و ( الخطيط ) قريب منه والغين والمخابين والمخابين المحرى ويكنى أبا جعفر ويعرف بالطبراني وقيل انه أحد بن صالح المحرى ويكنى أبا جعفر ويعرف بالطبراني وقيل انه أحد بن صالح المصرى ويكنى أبا جعفر ويعرف بالطبراني وقيل انه أحد بن عبى النسانى : ولا يخلو أن يكون واحد منهما وقال ابن منده الاصفهاني كلما عيسى فسبه . قوله ( ابن وهب هو عبد انه مر في باب من يرد انه به خيرا و ( عرو ) أى ابن الحارث في باب المسح على الحفين ( وعبد دبه ) بفتح الراء وشدة الموحدة أى عبد مالكم ابن الحارث في باب المسح على الحفين ( وعبد دبه ) بفتح الراء وشدة الموحدة أى عبد مالكم ابن الحارث في باب المسح على الحفين ( وعبد دبه ) بفتح الراء وشدة الموحدة أى عبد مالكم ابن الحارث في باب المسح على الحفين ( وعبد دبه ) بفتح الراء وشدة الموحدة أى عبد مالكم

رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْدَ عَنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْدَ عَنْ عَلَيْهِ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَمِيهِ فَصَلّى اللّهَ فَتَوَرَّمَ أَمَّا اللّهُ فَتَوَرَّمَ أَمَّا اللّهُ وَمُ اللّهُ عَنْ يَعْمِد اللّه وَمَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَمَاهُ المُؤَذِّنَ فَخَرَجً لَلْكَ فَصَلّى وَلَمْ يَتُوصَلَّى وَلَمْ يَعْمُ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَمَاهُ المُؤَذِّنَ فَخَرَجً وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَمَاهُ المُؤَذِّنَ فَخَرَجً فَصَلّى وَلَمْ يَتُو فَلَا عَمْرُهُ وَ فَحَدَّثُنَ بِهِ بَكِيرًا وَقَالَ حَدَّثَى كُرَيْبُ بِذَلك فَصَلّى وَلَمْ مَنْ أَقَالَ عَمْرُهُ وَ فَحَدَّثُونَ بِهِ بَكِيرًا وَقَوْمُ فَأَمْهُمْ صَدّانًا لَمْ مَلَدُدْ فَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ مَسَلّى مَعْهُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ مُسَلّى مَعْهُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ مُسَلّى مَعْهُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بَرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ مُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَعْمَلَ عَنْ يَعْمُ مَنْ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَ عَنْ يَعِنْ عَنْ يَعْمَ لَعْ فَعَنْ عَنْ يَعْمُ فَقَدُ مَا لَنْ يَعْمَلُ عَنْ يَعْمَ لَعْمُ فَقَدُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللّهُ فَقَامَ عَنْ يَعْمُ فَقَدُ مَا لَا لَهُ عَلَى عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْلَلَ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى مَرْعَالَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمَلُ عَنْ يَعْمُ عَالِكُ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَامُ وَكُونَ لَلْ وَلَالِكُ عَلَمُ عَنْ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّمُ وَلَعُلُكُ عَنْ عَلَيْهُ وَالْمَامُ وَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ اللّمُ عَلَى اللمُ اللّمُ عَلَى المَامُ وَكُونَ لَا لِمُ عَلَى مُعَلِي عَلَى مَا اللّمُ عَ

المرى مات سنة تسع وثلاثين ومائة (وغرمة) بفتح الميم تقدم في باب قراءة الفرآن بعد الحدث (وكر بب) بضم الكاف في باب التخميف في الوضو. قوله (ثلاث عشرة) فاد قلت ما الترويق بينه وبين ما سبق آنفا أنه صلى سبعة قلت قال عمر و الطاهر أنه مقول ابن وهب وبحتمل التعليق (وبكير) بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتانية مر في باب من مصمص من السويق (باب إذا لم يتو الامام) قوله (عبد الله ن سعيد ن حبير) بضم الجيم وقتح المرحدة و سكون المثناة التحتايه قوله (فقمت) فان قلت هو عطف على قت المذكور أو لا فيكون من باب عطف الشيء على نفسه قلت الفيام الأول بمعنى النهوص والثانى عمى الوقوف أوقت الأول بمعنى اردت القيام و (أصلى) هو حالمقدرة ، التيمى و قال أبو حنيفة إدايوى الامامة جاز أن يصلى خلفه الرحال

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهَ قَالَ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهَ قَالَ كَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهَ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بُن جَبْلِ يُصَلِّى مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَوْمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْ قَالَ مَنْهُ فَلَكَ عَرْو لَا أَحْفَظُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَمْرُو لَا أَحْفَظُهُمَا فَاتَنَا فَاتِنَا فَاتَنَا فَاتَنَا وَالْمَرَهُ بِسُورَ تَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَلِ قَالَ عَمْرُو لَا أَحْفَظُهُمَا

و إن لم ينوم و لا يجوز للنساء أن يصلين خلفه إلا أن ينوبهن (باب إذا طول الامام) قوله (عمرو) هو ابن دينار الاثرم مرفى باب كتابة العلم و (معاذ) بضم الميم ابن جبل فى أول كتاب الايمان. قوله (سمعت) هذا الطريق أقوى من الأول حيث قال عن جابر و (فصلي) أى معاذ ، فان قلت من همنا الله آخره هل هوداخل تحت الطريق الأول أو المراد فى ذلك هو القدر المذكور قبل التحويل فقط قلت الظاهر الدخول . قوله ( الرجل) إما أن يرادبه الجنس أو المعرف تعريف الجنس كالنكرة فى مؤداه فكانه قال رجل أو يراد المعهود من رجل معين وقال ابن الاثير هو حرام أى ضد الحلال ابن ملحان مكتبر الميم خال أن بين مالك و (ينالمنه) أى يصيب منه بعيبه و يتعرض له بالايذاء و فى بعضها يتناول منه بلفظ ماضى التفاعل و (فبلغ) أى الامر (وفتان) أى منفر عن الدين صادعته وهو خبر مبتدا بحذوف بلفظ ماضى التفاعل و (فبلغ) عبارة عن السبع الاخير من القرآن فهو من الحجر ات الى آخره وقيل من المورة و (السورة) بالممرو بغيرا لهمزة و (المفصل) عبارة عن السبع الاخير من القرآن فهو من الحجر ات الى آخره وقيل من المناف وقيل من أحداله وقصاره وأوساطه فالطوال من إحدى السورة إذا السهاء الشقت والقصار منها المنافقة والقصار منه المنافقة والقصار منه المنافقة والقصار منه المنافقة والمنافقة والاوساط من الصف المنافقة المنام المنافقة والقصار منها المنافقة والقصار من العندى المنافقة والمنافقة والقصار من العندى المنافقة والمنافقة والقصار من العندى المورة إذا السهاء انشقت والقصار منه المنافقة والمنافقة والاوساط من العندى المنافقة المنافقة والمنافقة والاوساط المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والاوساط المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والاوساط المنافقة والمنافقة وال

عَندالنام اللهُ عَن أَبُو نَسَ قَالَ حَدَّمَنَا زُهَيْنَ قَالَ حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمْعَتُ قَيْسًا قَالَ أَخْمَدُ بَن يُو نُسَ قَالَ حَدَّمَنَا زُهَيْنَ قَالَ حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمْعَتُ قَيْسًا قَالَ أَخْمَدُ بَن يُو نُسَ قَالَ حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ اللهُ عَلَيْ وَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْغَدَاة مِن أَجْلِ فَلاَن عَمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْغَدَاة مِن أَجْلِ فَلاَن عَمَّا يُومَئذُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِن كُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى فَعَموْ عَظَةً أَشَدَّ عَصَا مَنهُ يَوْ مَئذ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِن كُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِلَانَاسِ فَلْيَتَحَوَّزُ فَانَ فَيهُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْخَاجَة بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزُ فَانَ فَيهُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْخَاجَة اللهُ بُن يُوسُفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَن أَبِي الزِّلَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ أَنْ رَسُولَ الله قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لَكُ عَنْ أَبِي الزِّلَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ أَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لَكُ عَنْ أَبِي الزِّلَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّلَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله

الى الآخر. قوله (لاأحفظها) أى السورتين المأمور بهما وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل خلافاللحنفية والمالكية والحديث حجة عليهم ، وقطع الاقتدا. وقول البقرة وأراد السورة التي يذكر فيها البقرة وفيه الانكار على المسكرات والاكتماء في النعزير بالسكلام والامر بتخفيف الصلاة ( باب الجدة وفيه الامام في القيام) قوله ( زهير ) بضم الزاى مر في باب الصلاة من الايمان و ( اسمعيل ) أى المشهور بالميزان و ( قيس ) بعتح القاف و ( أبو مسعود ) أى الساكن بيدر تقدموا في باب الغضب في الموعظة مع معنى الحديث الشريف قوله ( فأيكم ماصلي ) ما زائدة وزيادتها مع أى الشرطية كثيرة و فائد تها التوكيد و زيادة النعمم و ( وليتجوز ) أى فليخفف يقال تجوز في صلاته أى خفف وأصل اللام الكبر و جازفيه السكون . فان قلت الحديث لا يفوته شيء من الو اجبات فهو تفسير لقوله في و إنمسام بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الو اجبات فهو تفسير لقوله فليتجوز لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالتجوز الذي يؤدى الى فسادالصلاة ( باب اذا فليت المراد إماء الذاس ) فان قلت الصلاة لة تعالى لالمم قلم المراد إماء الذاس أولاجل و المناس أولاجل و المناس الونوب الناس ) فان قلت الصلاة له تعالى لا المراد إماء الذاس أولا حرار و الناس ) فان قلت الصلاة لة تعالى لا للمم قلت المراد إماء الذاس أولاجل و المناس المناس أولا حرار و الناس ) فان قلت الصلاة له تعالى لا مم قلت المراد إماء الذاس أولا حرار و الناس ) فان قلت الصلاة له تعالى لا مهم قليه و المراد إماء الذاس الا المراد إماء الذاس المراد إماء المناس المراد إماء الذاس المراد إماء المراد إماء الذاس المراد إماء الم

صلى الته عليه وسلم قال إذا صلى أحد كم للنّاس فَليُخفّف فانَ مَهُم الطّعيف والسّفيم والسّفيم والسّفيم والكبير وإذا صلى أحد كم لنفسه فليُطوّل ما شَاء الطّعيف والسّفيم والسّفيم والسّفيم إذا طَوّل وقال أبو أُسيد طَوَّلْت بنا يا بني السّويك من شكا إمامه إذا طَوّل وقال أبو أُسيد طَوَّلْت بنا يا بني السّويك من عُمّل بن أبي خالد عن قيس ١٧٤ ابن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رَجُل يارسُول الله إني لاَّتا حَنْ عَيْس السَّلَاة في الْفَجْر عَمَا يُطيلُ بنا فلان فيها فَعَضب رَسُول الله صلى الله عَلَيْه عليه وسلم مَا وَالله الله عَلَيْه عَلَيْه وسلم مَا وضع كان أشد عَضبا منه يومئذ ثمَّ قال يا أيها النّاس إنَّ منكم مُنفر ين فَن أمَّ النَّاس فليسَجَوَّ ذِ فَانَ خَلفه الضّعيف والكبير وذا الخَاجَة مَرْثَنَا آدَمُ بن أبي إياس قال حَدَّثَنا شُعبة قال حَدَّثَنا مُعاربُ

الناس أو لخيرهم الحاصل من الجهاعة وكذا الثواب نفسه ولغيره ( باب من شكى امامه ) قوله (أبوأسيد) بضم الهمزة وفتح المهملة وسكون التحتانية و بالمهملة مالك بن ربيعة الانصارى الساعدى أبو أسيه المدنى شهد المشاهد كلما وهو مشهور بكنيته مات سنة ثلاثين وقيل ستين بعدذهاب بصره وهو آخر من مات من البدريين ولفظ (بني) مصغرا و خاطبه بتطويل الصلاة معاتبا له . قوله (ياأيها الناس ان منكم منفرين) فان قلت ما الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذا بخصوصه وقال ان منكم و في بعضها خصصه وقال أفتان أنت . قلت نظر الى المقام فحيث بلغ صلى الله عليه وسلم أن معاذا نال منه خاطب بالصريح وحيت لم يبلغه عممه تضعيفا المنقرير بعنهما لجريمة . قوله (محارب) بعنم المبم وبكسر الراء والدثار خلاف الشعار مر في ماب الصلاة

ا بْنُ دَثَارِ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلُ بِنَاضَحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَ افْقَ مُعَاذًا يُصَلِّى فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذَ فَقَرَ أَبْسُورَةً اللهَ وَقَدْ جَنَحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

إذا قدم من سفر و (الناضح) المعير الذي يستقى عليه و (جنح) بفتح النون إذا أقبل بظلامه و (فترك) بالمثناة لا بالموحدة (وقرأ بسورة) يقال قواها وقرأ بها لغتان و (اليه) أى ال النبي صلى الله عليه وسلم وشكوت فلانا إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك . قوله (أفتان) هو صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة الظاهر فيجوز أن تكون مبتدا وأنت شاد مسد الخبر وأن يكون أنت مبتدا وهو خبره و (فلولا) أى فهلا . فأن قلت فهل فيه دليل أن أوساط المفصل الى الضحى لا الى الانشقاق . فلت نعم لان هده الصلاة كانت صلاة العشاء بدليل الحديث المنقدم والسنة فيها قراءة أوساطه لا قصاره . فان قلت المسنون قراءة شيء من الاوساط أم هذه السور اللاث بعيها . قلت المراد هذه الثلاث ونحوها من القصار كا جاء صريحا في بعض الروايات الفظ ونحوها . فان قلت يكنى ذكر السورتين اذ المسنة قراءة السورة في الركتين الاوليين فقط . قلت هذا أيضا مؤكد بما قلنا من أن المراد هذه ونحوها . قوله (أحسب) يحتمل أن يكون كلام عارب أو من بعده والمحسوب هو فلو لاصليت الى آخره لان الحديث برواية عمروفيا تقدم آنفا انهى عنده أو من بعدة والمحسوب هو فلو لاصليت الى آخره لان الحديث برواية عمروفيا تقدم آنفا انهى عنده وحيث قال ولا أحفظها وقيل أوانه من كلام البخارى وأن المراد به لفظ ذوو الحاجة فقط لكن المرسورة . بكن متحققالي ذلك لاسماعا ولا استذاطا من الكتاب و (سعيد بن مسروق) هو ثوزى بالمثلة الم سروق .

قَالَ عَمْرُ و وَعَبَيْدُ اللهِ بْنُ مَقْسَمٍ وَأَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعَشَاءِ

الْبَقَرَة وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٢٧٦

الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَارِثِ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَارِثُ السَّالَةُ وَيُكُمِلُهُا

ا مَنْ أَخَفُ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَا الصِّي طَرَّمَا الْرَاهِيمُ بنُ مَنْ اللهِ السَّي طَرَّمَا الْرَاهِيمُ بنُ مَنْ اللهُ السَّادِةُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّمَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّمَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ

كوفى مات سنة عشرين وما تة و (مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة مر فى باب الوضوء بالمد و (الشيبانى) بفتح المنقطة مر فى باب مباشرة الحائض و (عرو) هو ابن ديناد و (عبيد الله ابن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملة المدنى و (أبو الزبير) بضم الزاى محد بن مسلم المكى مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان وعشرين وما تة أى هؤلاء الثلاثة صرحوا بلفظ العشاء ونصوا على البقرة خاصة ولم يذكروا سورة النساء . فإن قلت لم قال بلفظ قال ولم يقل و تابعه مثل ماقال فى سابقة و لاحقه . قلت لانهم لم يتابعوا أحدا فى ذلك . فإن قلت ما الفرق بين المتابعة السابقة على واللاحقة به . قلم الاولى ناقصة إذ لم يذكر المتابع عليه والآخرة كاملة إذ ذكره حيث قال عن عارب . الحظابى : الفتنة كثيرة النصرف فى الاستمال ومعناها هنا صرف الناس عن الدين وحملهم عالهنلال ومعنى فلولا صليت فهلا قرأت . التيمى : قال الشافعى يجوز للمأموم الخروج من الصلاة لمند أو لذير عنو فيتم منفردا لانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذى خرج من صلاة معاذ وقال بعضهم لما أمره بالتخفيف كان المطول عاصيا ولا يوافق الامام إلا فى المعروف وقال أبو حيفة لوقال بعض من الجماعة وإذا دخل الانسان فى طاعة وجب عليه المضى فيها إلا أن يطرأ عليه عند (باب الايجاز فى الصلاة) قوله (أبو معمر) بهتما الميم عليه المعنين وبسكون المهملة بينهما مر مرارا والايجاز ضد الاطناب والاكال ضد النفس بشم الميم العالمة المحدة الصلاة عوله (ابراهيم) المعروف بالصغير مر في باب غمل الحائض رأس

عَبْدِ اللهِ مِنْ أَنِي قَتَادَةَ عَنْ أَيهِ أَنِي قَتَادَةَ عَنْ أَلَيْهِ أَنِي قَتَادَةَ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ أَنْ أَلُوْ فَي صَلَاتِي كُرُ اهِيةً فَي الصَّيْ فَا تَّجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كُرُ اهِيةً أَنْ أَنُمْ عَلَى أَنْهُ عَلَى عَلَى أَنْهُ عَلَى عَلَى أَنْهُ عَلَى عَلَى أَنْهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

زوجها و (الوليد) بفتح الواو و كسر اللام ابن مسلم فى باب وقت المغرب و (الاوزاعى) فى باب الحروج فى طلب العلم (ويحيى) فى كتابة العلم (وعبدالله) فى النهى عن الاستنجاء باليمين (والبكاء) إذا مددت أردت به الصوت الذى يكون معه وإذا قصرت أردت خروج الدمع وهها عدود لا عالة بقرينة فأسمع إذ السماع لا يكون الا فى الصوت و (تابعه) أى الوليد (بشر) بكسر الموحدة وسكون المفجمة (ابن بكر) بفتح الموحدة الشامى مات سنة خس وما تتين و ((ابن المبارك) أى الوليد الله و (بقية) با لموحدة المفتوحة وكسر القاف وشدة التحتانية ابن الوليد الكلاعى بفتح الكاف وتخفيف اللام توفى سنة سبع و تسمين ومائة . قوله (خالد بن خلد) بفتح الميم فى أول السلام و (شريك) بفتح المعجمة وكسر الواء المدنى القرشى مات عام أربعين ومائة . قوله (أخف صفة للامام و (صلاة) تمييز لموان كان أصله أنه كان شخف وفيه ضميرالشأن و (تفتن) من الثلاثي ومن الافعال ومن التفعيل قوله (يزيد بن زريع) بضم الزاي شم فتح الواء و (سعيد)

عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنِّى لِأَدْخُلُ فِي الصَّلَاة وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتُهَا فَأَسْمُعُ بُكَاءَ الصَّبِي فَالْجَوْزُ فِي صَلَاتِي مَّا أَعْلَمُ مِنْ شَدَّة وَجَد أُمَّة مِنْ بُكَائِهِ صَرَّتَنَا مُعَدَّا أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ عَنِ بَشَادِ قَالَ حَدَّتَنا أَبْنَ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالًا إِنِّي لَا ذَخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُريدُ إِطَالَتُهَا فَأَسْمَعُ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلْهُ مَن بُكانَه . وقال مُوسَى بُكا أَللَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِلْهُ مَن بُكانَه . وقال مُوسَى حَدَّتَنا أَبَانُ خَدْ تَنَا قَتَادَةُ حَدَّتَنا قَتَادَةُ مَدَّ ثَنَا أَنْسُ عَن النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ بُكَانَ عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ عَلْهُ مِنْ أَنْ فَا لَكُونَ عَنْ أَيْقِ وَمَ مَنْ فَوْمَهُ فِيصَلَى بَهُمْ مُناكُ مُعْمَلًا مُعْمَالًا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُعْمَالًا عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ أَنْ عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُعْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُعْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَرَضُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّيْنَا عَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّقَالَ حَدَّقَالَ حَدَّقَالًا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِ عَرْضَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّقَالَ حَدَّقَا عَبْدُ اللهِ اللهُ ا

أى ابن أبي عروبة . تقدما فى باب الجنب بحرج ويمشى و ﴿ الوجد ﴾ يفتح الواو الحزن . قوله ﴿ محد بن بشار ﴾ بفتح الموحدة ﴿ وابن أبى عدى ﴾ بالمهملة المفتوحة وكسر المهملة وشدة التحتانية سبقا فى باب إذا جامع ثم عاد و ﴿ موسى ﴾ أى التبوذكى و ﴿ أبان ﴾ بفتح الحمزة وخفة الموحدة فى باب إذا التقى الحتانان وفيه تطويل الصلاة الا عند العذر والشفقة على خلق الله تعالى وأنه عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رحيا . الخطابى : استدلوا منه على جواز تطويل الركوع إذا أحس باقبال الرجل الى الصلاة ليدركها معهم لأنه إذا جاز الحذف منها بسبب بكاء الصبي كان المكث يسبب الساعى اليها أولى . التيمى : قبل هل يتجوز للصلاة خشية إدخال المشقة على النفوس واختب بعضهم به على أن الامام إذا سمع خفق النعال وهو راكع له أن يزيد فى ركوعه ليدركه الداخل وقال أحمد ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه ومالك لا ينتظرهم لانه يضرمن خلفه ﴿ باب من أسمع الناس }

الله بن دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُود عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرضَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه أَ تَاهُ يُؤْذُنُهُ مَالصَّلَاةَ فَقَــالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلُ سيفُ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَنْكَى فَلَا يَقْدُرُ عَلَى الْقَرَاءَةَ قَالَ مُرُوا أَمَا بَكُر فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَّاحِبُ بُوسُفَ مُرُوا أَ مَا بَكُر فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ كَأَنَّى أَنظُر اليه يَخُطُ برجُلَيْه الْأَرْضَ فَلَنَّا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ يَتَأَخُّو فَأَشَارَ اليه أَنْ صَلّ فَتَأْخُرَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّه جَنْمه وَأَبُو بَكُر يُسْمُعُ النَّاسُ الَّتَكُبِيرَ • تَابَعَهُ مُحَاضُرٌ عَنِ الْأَعْمَش المَامِ اللهُ عَلَيْ الرَّجُلُ مَا مُعَمَّ الْأَمَامِ وَيَأْمِمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ وَيُذْكُرُ عَن الَّذِي

قوله (عبد الله بن داود) بالواوين ولا يجوز الهمز فيه مر فى باب من استحيا آخر كتاب العملم و (يؤذنه) من باب الافعال أى يعلمه و (يهادى) بفتح الدال تقدم معناه مع فوائد الحذيث باسئلته وأجوبته بتمامها فى باب حد المريض أن يشهد الجماعة وباب أهل العلم والفضل أحق بالامامة . قال المالكى فى بعض الرؤايات ان يقم مقامك يبكى ومروا أبا بكر فليصلى باثبات الياء فيهما وهو من قبيل إجراء المعتل بحرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة . قوله (محاضر) بضم الميم و بالمهملة وبكسر العناد المنقوطة وبالراء (ابن المورع) بالميم المضمومة وتحريك الواو وكسر الراء الممدانى الكوفى مات سنة ست وما تتين (باب الرجل يأتم بالامام) قوله و (يذكر) تعليق بالفظ التمريض و (ائتموا) خطاب لاهل الصفالاول التدوابي وليقتد بكم من بعدكم أى سائر الصفوف

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتُمُوا بِي وَلَيَأْتُمَّ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ صَرْمُنَا فَتَيْبَةُ بن سَعيد ٦٣ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةً قَالَتْ لَكَ أَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذُنُهُ بِالصَّلَاةَ فَقَالَ مُرُوا أَيا بَكُر أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ أَسِيفُ وَإِنَّهُ مَتَّى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسمعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لَحَفْصَةَ قُولَى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مُقَامَك لَا يُسمعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ إِنْكُنَّ لَانْبَنَّ صَوَاحِبُ يُوسفَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خَفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاهُ يَحْطَّان في الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمَعَ أَبُو بَكُر حَسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكُر يَتَأْخُرُ

ومعناه ليستدلوا بأفعالكم على أفعالى وقال بعضهم يحنمل أن يراد به الاقتداء فى الصلاة اقتداء ظاهر الاحكام وأن يراد به ليتعلم كلكم منى العلم وأحكام الشريعة وليتعلم التابعون منكم و كذلك تبع التابعين الى انقر اص الدنيا و قوله (متى عاية وم) فان قلت متى من كلام المجازاة فلم ما جزم شرطه و جزاؤه قلت قال المالكي شبه متى باذا فأهمات فى قولها أن أبا بكر متى يقوم مقامك لا يسمع الناس كما تشبه إذا بمتى فأعملت فى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضاجمكما تسكيرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين و تدوف وإها

فَأُوْماَ أَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى جَلَسَ عَنْ يَسَار أَبِي بَكُر فَكَانَ أَبُو بَكُر يُصَلَّى قَاعُمَا وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصلِّى قَاعِدًا يَقْتَدَى أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاة أَبِي بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاة أَبِي بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ مِلْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاة أَبِي بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَالنَّاسُ عَنْ أَيُوبَ بَنِ أَبِي مَيْمَة السَّخْتِيانِي عَنْ مُحَدِّ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهُ مَنْ أَنُوبُ بَنِ أَيْسِ عَنْ أَيْوبَ بَنِ أَيْ يَعْمِلُهُ اللهُ عَنْ مُحَدِّ بَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَنْ مُحَدِّ بَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم أَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم أَنْه عَلْه وَسَلَّم أَنْهُ وَسَلَّم أَصُدَق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعْم فَقَام رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَصَدَق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعْم فَقَام رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَصَدَق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعْم فَقَام رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَصَدَق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعْم فَقَام رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَصَدَق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعْم فَقَام رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم أَصَدَق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعْم فَقَام رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم أَلَه عَلَيْه وَسَلَّم أَصُدُ وَالْهُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم أَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله المَاسُولُ الله الله الله المَاسُولُ الله المَاسُولُ الله الله الله المَاسُولُ الله الله الله المَالِه الله اله المَاسُولُ الله المَاسُولُ الله الله المَاسُولُ الله الله الله

للتمنى و (حسه) اى صوته الخنى و (فاومأ) أى بأن لا يتأخر و جلس عن البسار لا عن اليين لان البسار كان من جهة حجرته فكان أخف عليه ومباحثه تقدمت قريبا (باب هل يأخذ الامام إذا شك) اختلفوا فى أن الامام إذا شك فى صلانه فأخبره المأموم بأنه ترك ركمة مثلا هل يرجع الى قوله أملا. قوله (أيوب بن أبى تميمة) بفتح الفوقانية السختيانى بفتح السين على الاصح مر فى باب حلاوة الايمان. قوله (من اثنتين) أى من ركمتين اثنتين فى الصلاة الرباعية و (ذو اليدين) اسمه ألخر باق بكسر المعجمة وسكون الراء وبالموحدة والقاف تقدم فى باب تشبيك الاصابع فى المسجدو (قصرت) بافظ المعروف و المجهول، قوله (أصدق) وان قلت السقوال عن الصدق والكذب الما يتوجه على الخير وذو اليدين لم يصدر منه خر مل استفهام و قلت هذا الاستفهام سؤال عن سبب الما يتوجه على الخير وذو اليدين لم يصدر منه خر مل استفهام والذى هوسبب السؤال و إناحمر تغيير وضع الصلاة و نقص ركماتها فكانه قال أصدق فى النقص الذى هوسبب السؤال و إناحمر تغيير وضع الصلاة و نقص ركماتها فكانه قال أصدق فى النقص الذى هوسبب السؤال و إناحمر

الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودهِ أَو أَطْوَلَ صَرَّتُنَ أَبُو الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدَبْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنَ نَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ سَلِّم ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن

المَّنَّ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ سَمَعْتُ نَشِيجَ وَاللَّهِ عَرَوَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مَرُوا أَبَا بَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مَرُوا أَبَا بَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مَرُوا أَبَا بَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مَرُوا أَبَا بَكُمْ

فيهما لأن السبب لا يخلو إما أن يكون من الله تعالى وإما من الرسول. قوله (فصلى) فان قلت كيف يصح البناء على الركمتين وقد وقع الكلام بينهما . قلت تقدم له أجوية ثلاثة في باب التوجه نحو القبلة وكذا أن سجود السهو بعد النسليم وقبله جائز والنزاع في الأفضل فان قلت لفظ مثل سجوده يشعر بأنه سجدة واحدة . قلت السجود مصدر يتناول السجدة والسجدتين والحديث انذى بعده مبين للراد وهو السجدتان وفي الحديث مسائل كثيرة سبقت في باب التوجه و ماب التشبيك قوله (عبد الله بن شداد) بفتح المنقطة وشدة الدال المهملة الليثي من في باب مباشرة الحائض . فان قلت الحديث لا يدل على الترجمة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم تذكر الامر من تلقاء نفسه فبني الحال على تذكره لا على اخبارهم . قلت هذا مبنى على أن الشيء إذا كان له سبب ظاهر يسند اليه وان احتمل أن يكون له سبب آخر خني (باب إذا بكي الامام) قوله (نشبج) بفتح النون وكسر المعجمة و بالجيم يقال نشج الباكي إذا غص بالبكاء في حلقه وأجاز العلماء البكاء في الصلاة من حوف المتد تعالى . وقال الشافي إذا لم يكن ثمة حرفان أوحرف مفهم أوعدود و تيسرت القراءة دونه ولم يغلبه الله وقال من الله و وقيل الشافي إذا لم يكن ثمة حرفان أوحرف مفهم أوعدود و تيسرت القراءة دونه ولم يغلبه الله وقال الشرقة و وقيله و وقيله و وقيله و والم وقيله و والمناء و وا

يُصَلِّى بَالنَّاسِ قَالَتُ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَّا بَكُر إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مَنَّ الْبُكَاءَ فَهُو عُمِرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ للنَّاسِ قَالَتْ عَائَشَةُ لَحَفْصَةً قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبِكَاءَ فَمْرْ عُمْرَ فَلْيُصَلِّ للنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لَأَنْكُنَّ كَأَنَّكُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَّا بَكُر فَلْيُصَلِّ للنَّاس قَالَتْ حَفْصَةُ لَعَائشَةَ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ منْك خَيرًا

مريد المستنب تسوية الصُّفُوف عندالاقامة وَبَعْدَهَا صَرَبُنَا أَبُو الْوَلِيدهِ شَامُ أَبْنَ عَبْدُ أَلَلُكُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ أُخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ مُرَّقَ قَالَ سَمَعْتُ سَالَمَ أَبْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمَعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشيرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله ﴿ يَصِلَى ﴾ بالجزم جواب للائمر و الرفع لأنه استشاف الكلام أو لأنه أجرى المعتل بجرى الصحيُّم فاكْنَف في الجزم بحذف حركة اليَّاء كقوله تعالى ﴿ مَن يَتَفَى وَ يُصِيرُ ﴾ وَتُولُ الشَّاعِمِ : ألم يأتيك والإنباء تنمي

أو لأنه أشبع كسرة اللام. قوله ﴿ في البِكامَ ﴾ أي لأجل البكا. وقد جا. للسببية وهو حال أي كائنا في البكاء أو هو من باب إقامة بمض حروف الجر مقام بمض. قوله ﴿ فقلت ﴾ أي القول المذكور ولم يقل فقالت كذا وكذا اختصارا و ﴿مه ﴾ كلمة زجر وتقدم الحديث ﴿بابتسوية الصفوف ﴾ قوله ﴿ عمرو بن مرة ﴾ بضم الميم وتشديد الراء أبو عدد الله الجهن بضم الجيم المرادي بصم الميم وخفة الراء وبالمهملة الكوفي الأعمى كان من الأنمـة العاملين مات منتة ست عشرة ومائة و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة مر في باب التسمية أول كناب لَتُسَوَّنَ صُفُو فَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ صَرَثَنَا أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّنَا ٢٨٨ عَبْدُ الْوَارِثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ غَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْيِمُوا الشَّهُ وَفَ فَانِي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي

ا فَهَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ صَرْتَنَا أَحْمَدُ بِنَ انبال الامام عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ صَرْتَنَا أَحْمَدُ بِنَ انبال الامام عَلِياللهِ الله المام

الوضوء و ﴿ النعان بن بشير ﴾ بفتح الموحدة وكسر الشين المنقوطة في اب فضل من استبرأ في كتاب الايمــان . قوله ﴿ أَو لَيْخَالَفْنَ ﴾ أو للتقسيم يعني أحد الأمرين لازم لايخلو الحال،عن أحدهما وهذا جزاء من جنس العمل كما أن من قتل نفسه بحديدة عذب بها . القاضي البيضاوي : اللام فيه هي التي يتلقى بها القسم وهمنا القسم مقدر ولذا أكده بالنون المشددة أو للعطف ردد بين تسويتهم الصفوف وما هو كاللازم لنقيضها والمراد أن تقدم الخارج صدره عن الصف يعوق علىالداخلوذلك يؤدى الى وذوع الصنفينة والمخالفة . النووى : قيل معناه بمسخها ويجولها عن صورتها كقوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله صورته صورة حمار وقيل يغير صفتها والظاهرأن معناه يوقع بينكم العداوة واختلاف القلوبكما يقال تغير وحه فلان على إذا ظهر من وجهه كراهية الان مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظواهر واختلاف الغاواهر سبب لاختلاف البواطنأةوليحتمل أن يكونمعني مخالفة الوجوم تحولها الْي أيطارها وفيه جواز الحلف بالله من غير ضرورة . فان قلت النسوية سـنة والوعيد على تركها يدل على أنها واجبة . قلت هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد تأكيدا وتحريضا على فعلما فان قلت باب المفاعلة يقتضي المشاركة وليس الله شريكا لغيره في فالمخالفة . قلت معناه ليوقعن الله المخالفة لقرينة لفظ بين. واعلم أن المراد من الوجه إما الذات فالمخالفة بحسب المقاصد واما العضو المخصوص فالمخالفة اما بحسب الصورة الانسانية أو غيرها وإما بحسب القدام والوراء. قوله ﴿ أَقْيَمُوا ﴾ أَيْ عَدَلُوا وسُووا يَقَالَ أَقَامُ العَوْدُ إِذَا قَوْمُهُ ﴿ وَأَرَاكُمْ ۖ قَالَ أَحَدُ وَجَهُورُ العَلَّاءُ هَذَهُ الرؤية رؤية المين حقيقة قالوا معناه أن الله تعالى يخلق له إدراكا يبصر به من وراءه وقد انخرقت العامة له صلى أقه عليه وسلم بأكثر منه ولامانع له من جهة العقل وورد به الشرع فوجب القول به ﴿ بِلِّبِ إِنْهَالَ الْأَمَامُ } . قوله ﴿ أَحَدَ بِنَ أَبِي رَجَاءً ﴾ بفتح الرا. وخفة الجيم وبالمد مر في باب إذا

أَبِي رَجًا ۚ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطُّويلُ حَدَّتَنَا أَنَسُ قَالَ أَقِيمَت الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَــالَ أَقيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَآنَى أَرَاكُمْ مِنْ ورا فظهري

الله المسك السَّفِ الْأُوَّلِ صَرْشًا أَبُو عَاصِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلْ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالم صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّهُ مِدَاهُ والْغَرَقُ وَالْمَطْءُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا

حاضت في شهر ثلاث حيض و ﴿ مُعَاوِية بن عمر و ﴾ الأزدى الـكوفي مات سنة أربع عشرة ومارّتين وكان شجاعالا يبالى بلقاه عشرين رجلا ﴿ وزائدة ﴾ من الزيادة ﴿ ابن قدامة ﴾ بضم القاف وخفة المهملة مر في باب غسل المذي و ﴿ حيد ﴾ بضم المهملة مرمرارا . قوله ﴿ تراصوا ﴾ بضم الصادا لمهملة أي تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل مابينكم ولاينقطع ومنه قوله تعالى «كأثهم بنيان مرصوص » قوله ﴿ مزورا. ﴾ منخلف فان قلت ماالفرق في المعنى بين وجو د من وعدمه كما في الباب السابق . قلت إذا وجد يكون تصريحا بأن مبدأ الرؤية ومنشأها من الحلف بأن بخلق الله تعالى حاسة باصرة فيه و إذا عدم يحتمل أن يكون منشؤها هـذه الحاسة المعهودة وأن يكون غيرها مخلوق في الورا. ولا يلزم رؤيتنا تلك الحاسة إذ الرؤية انما هي بخلق الله تعالى و إرادته وفي الحديث جواز الكلام مين الاقامة والصلاة وفيه معجزة له صلى الله عليه وسلم ﴿ باب الصف الاول ﴾ قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ أى النبيل مرفى باب القراءة والعرض على المحدث و ﴿ سَمَى ﴾ بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية في باب الاستهام في الأذان قوله ﴿ الغرق ﴾ بكسر الراء و ﴿ الحدم ﴾ بسكون الدال بمعنى المهدوم وفي بعضها بكسرها والجديث تقدم في باب فعنل التهجير الى الظهر والصف المقدم متناول الصف الثابي بالنسسة الى الثالث فانه مقدم عليمه وكفا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبِحِ لَأَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًّا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِ الْمُقَدِّم لَاسْتَهُمُوا

إَنْ عَنْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ وَالَّا مَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الثالث بالنسبة الى الرابع وهلم جرا ومر شرحه بحقائقه ودقائقه فى باب الاستهام فى الاذان ﴿ باب النالث بالنسبة الى الراب السنهام فى الاذان ﴿ باب الناسبة الله المن تقدم فى أول كتاب الايمان وسائر الرواة فى باب حسن اسلام المره . قوله ﴿ فاركه و ا ﴾ فان قلت الفاء التعقيب والتأخر عن الامام جائز بركن فعلى بل بأكثر . قلت المراد منه التعقيب العرفى وقد عين الفقهاء مقداره وهو أقل من وكنين فعلين ونحوه . قوله ﴿ جلوسا ﴾ جمع جالس و ﴿ أجمعون ﴾ بالرفع تأكيدا لفاعل فصلوا و بالنصب تأكيدا لجلوسا وهذا منسوخ بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى توفى فيه صلى جالسا والناس خلفه قياما و إقامة الصف تعديله و إقامة الصلاة تعديل أركانها و حفظها من أن

النفض المنفط المنفوف حدثنا مُعَادُ بنُ أَسَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَيدُ الطَّاقُ عَنْ بُشَيْر بنِ يَسَادِ الفَصْلُ بنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَيدُ الطَّاقُ عَنْ بُشَيْر بنِ يَسَادِ الفَصْلُ بنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَيدُ الطَّاقُ عَنْ بُشَيْر بنِ يَسَادِ اللَّا فَصَلَ لَهُ مَا أَنْكُرْتَ مَنَّا مُنْذُ الْأَنْصَادِي عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكَ أَنَّهُ قَدَمَ الْمَدَينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكُرْتَ مَنَّا مُنَا مُنْذُ يَوْمَ عَهِدتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْكُرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا يَعْمَونَ الصَّفُوفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عَبَيْد عَنْ بُشَيْرٍ بنِ يَسَارِ قَدَمَ عَلَيْنَا لَا لَهُ مَا أَنْكُرْتُ شَيْرًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا لَهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْهُ بَنْ عَبَيْد عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارِ قَدَمَ عَلَيْنَا لَا لَهُ مَا أَنْكُرْتُ شَيْلًا إِلَّا أَنَّكُمْ اللّهُ الْمَدينَة بِهٰذَا

يقع زيغ في واجباتها ومندوباتها والتسوية من جملتها . التيمى : فيه دليل على أن ذلك ليس بغرض لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب (باب اثم من لم يتم الصفوف) قوله (حماد) بضم الميم الميان أسد مر في باب إذاز ار الامام قوما و (الفضل) في باب من توصأ في الجنابة و (سعيد بن عبد) بضم المهملة وفتح الموحدة أبوالهذيل الكرفي من ين طي و (بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة و مكون التحتانية (ابن يسار) ضد اليمين في باب من مضمض من الدويق قوله (عقبة) بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة أخو سعيد السابق آنفا و (بهذا) أى بهذا المذكور آنفا فأن قلت ما الفرق بين الطريقين . قلت الأول روى بشير عن أنس وفي الثاني ما روى عنه بل شاهد بنفسه الحال . فان قلت الحديث دل على إقامة الصف والترجمة منعقدة على أتمامه لا على اقامته من أين لزم إثم تارك الاتمام . قلت من أين لزم إثم تارك الاتمام . قلت من أين لزم إثم تارك الاتمام سنة عند الفقها . قلت ظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أنكر عليه . فان قلت الاتمام سنة عند الفقها . قلت ظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى وجوبه وأما الجهور فقالوا الانكار ليس بمعني المذمة أو هو للتغليظ تحريضا على الاتمام . التيمي وجوبه وأما الجهور فقالوا الانكار ليس بمعني المذمة أو هو للتغليظ تحريضا على الاتمام . التيمي مستعن الذم أن واجبه لما كان تسوية الصفوف من السبح المندوب البها التي يستحق فاغلها المدح عليها دل على أن تاركها مستعن الذم أو لم النم أول منا كلام ظاهر الفساد لانه مستلزم أن يكون كل سنة واجبة و لم يبق في الشرع مستحق الذم أول هذا كلام طفر الفساد لانه مستلزم أن يكون كل سنة واجبة و لم يبق في الشرع

إِنَّانَ الْأَبُنَ الْأَبُلَ الْمُنْكَبِ الْمُنْكَبِ وَالْقَدَمِ الْقَدَمِ الْقَدَمِ فَالصَّفَّ وَقَالَ النَّعْ اَنْ مُن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مَ حَنْ كُونَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَا لَهُ مَا اللَّهُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلُهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ السِلَالتَالِهُ مَا لَا لَهُ عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارِ ١٩٥٥ مَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارِ ١٩٥٥ عَنْ حَمْرُو بِنِ دِينَارِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَيْتُ مَعَ عَنْ كُريْبِ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

مندوب. (باب إلزاق المنكب المنكب) الالزاق هو الالصاق. قوله (النمان) بضم النون الصحابي سبق في باب فضل من استبرأ في كتاب الايمان و (الكمب) هو العظم النا من عند ملتق الساق والقدم وأنكر الاصمعى قول الناس انه في ظهر القدم. قوله (عمرو) بالواو ابن خالبه (وزهير) بضم الزائ تقدما في باب الصلاة من الايمان (باب إذا قام الرجل عن يسار الامام) قوله (خلفه) إما منصوب بالظرفية أي في خلفه أو بنزع الخافض أي من خلفه والضم واجع إلى الامام أو إلى الرجل لايقال الامام أفرب فهو أولى لان الفاعل وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة فلكل منهما قرب من وجه فهما متساويان. قوله (داود) أي ابن عبد الرحن أبو من أبوه نصر انبا عطارا وكان يحض بنيه على القرآن وبحالسة العلماء فقبل أكفر من عبد الرحن وقال الشافعي ما رأيت أورع من داود مات سنة خمس وسبعين و مائة . قوله (دات من عبد الرحن وقال الشافعي ما رأيت أورع من داود مات سنة خمس وسبعين و مائة . قوله (دات

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَفَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَكُمْ يَتُوضًا

٧٩٦ ما مَعْدُدُ اللَّهِ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْف

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَمِي أُمُّ سَلَيْمٍ خَلْفَنَا

٧٩٧ م من منه المسجد والإمام صرفن موسى حَدَّ ثَنَا قَابِتُ بن يَزِيدُ

حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَمْتَ لَيْلَةً أُصَلِّي

ليلة) أى فى ليلة ولفظ ذات مقحم وقال الزبخشرى هو من باب اضافة المسمى الى اسمه وفيه أن فوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه والفعل القليل لا يبطل الصلاة وبحى المؤذن إلى الامام (باب المرأة وحدها تكون صفا) فان قلت مفهوم الصف يقتضى التعدد فالشخص الواحد كيف يكون صفا . قلت المراد منه أنها لا تقف في صف الرجال بل تقف وحدها وتكون فى حكم الصف أو أن جس المرأة غير مختلطة بالرجال يكون صفا . قوله (اسحق) أى ابن عبدالله أب أبي طلحة الانصارى روى عن عمه أنس مر فى باب من قمد خيث ينتهى فى كتاب العلم . قوله (أم سليم) بضم المهملة وفتع اللام وسكون التحتانية وكانت مشهرة بهذه الكنية فذكرها ويادة في التعريف وفيه أن سنة النساء القيام خلف الرجال فان صلت امرأة إلى جتب رجل محمت صلانهما وعندالكو فيين فعدت صلاقالرجل وفيه أن الصبي يكون فى الصف وأن الصف من الرجال يكون من اثنين فصاعدا ومر معنى الحديث فى باب الصلاة على الحصير (باب ميمنة المسجد) قوله (ثابت) بالمثلثة قبل الالف وبالموحدة بعدها (ابن يزيد) من الزيادة البصرى مات سنة تسع وستين ومائة و (عاصم) أى الاحول مر فى باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان فى كتاب الوضوء و فرالشعي) بفتح المنقطة وسكون المهملة فى باب المسلم من سلم المسلمون . قوله (أو

عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِى أَوْ بِعَضْدِى حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ عَنْ عَيْهِ وَقَالَ بِيدِه مِنْ وَرَائِي

اَ الله الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى الله عَلْمَ عَرْبَعَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

بعضدى الشك من ابن عباس فان قلت تقدم فى باب إذا قام الرجل أنه قال فأخذ برأسى فما وجه الجنع بينهما ، قلت إذا كانت القضية متعددة فلا اشكال وإن كانت واحدة فوجهه أن يقال أخذ أو لا برأسه ثم ييده أو بعضده أو بالعكس ، قوله (قال بيده ) أى أشار بها (ومن ورائد) يحتمل أن يراد به وراء ابن عباس وأن يراد به وراه رسول الله صلى الله علمه وسلم وفى بعضها من وراثه بلفظ الغائب . فان قلت علم منه ميمنة الامام لا ميمنة المسجد , قلت ميمنة الامام هى بعينها ميمنة المسجد (باب إذا كان بين الامام وبين القوم حاقط أو سترة ) بضم السين وهي ما بستر به قوله (نهر) فى بعضها نهير مصغرا و (أبو مجلز ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالواى (لاحق ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالواى (لاحق ) بكسر الميملة وبالقاف (ابن حميد) بضم الحاه وسكون المحتانية المندوسي البصرى ثم المروزى الاعور الاسود التابعي مات سنة ست ومائة • قوله ( محمد ) أى ابن سلام و (عبدة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة تقدم فى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا أعلمكم بالله فى كتاب الايمان و (عمرة ) بالمهملة المفتوحة فى باب عرق الاستحاضة . قوله انا أعلمكم بالله فى كتاب الايمان و (عمرة ) بالمهملة المفتوحة فى باب عرق الاستحاضة . قوله

بِصَلَاتِهِ فَأَصْبِحُوا فَتَحَدُّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ مَصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنَأُوْ ثَلَاثَةً حَتَّى اذَا كَانَ بَعْدَذَلِكَ جَلَسْرَسُولُ الله صَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنَأُوْ ثَلَاثَةً حَتَّى اذَا كَانَ بَعْدَذَلِكَ جَلَسْرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ يَغُرُّ جَ فَلَنَا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكُ النَّاسُ فَقَالَ إِنِي خَشِيتُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ يَغُرُ جَ فَلَنَا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكُ النَّاسُ فَقَالَ إِنِي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهُ صَلَاةً اللَّيْلِ

(شحص) الشخص سواد الانسان وعيره براه من بعيد و إنما قال بلفظ الشخص لانه كان ذلك بالليل ولم يكونوا يبصرون منه إلا سواده . قوله ﴿بِصلاته﴾ أي متلبسين بصلاته أو مقتدين بها و ( فأصبحوا ) اى دخلوا في الصباح وهي تامة و ﴿ اللَّيلة الثانية ﴾ في بعضها بدون الألف و اللام مضافة الحالثانية مهومن باب إضافة الموصوف الحصفته و﴿ أَنَاسَ ﴾ بالهمزة ولافرق بينه وبين ماحذف الهمزة منه في المدنى و ﴿ ذَلِكُ ﴾ أى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ أى الوقت والزمان و ﴿ فَلَمْ يَخْرِجٍ ﴾ أى الى الموضع الممهود الذي كان يصلي به في تلك الليالي فلم يروا شخصه و ﴿ تكتب ﴾ أى تَفْرَضُ ۚ فَانْ قَلْتَ تَقْدُمُ فَي أُولَكُنَابِالصَّلَاةُ في حديث المعراج بعد تقرر الصلاة على خس ان الله تمالى قال لابعدل القول لدى فاذا لم يكن تبديل فكيف خاف من الزيادة على الخس . قلت السياق يدل على أن المراد لا يبدل بتنقيص شيء آخر منها . الخطان : قد يقال عليه كيم يجوز أن يكتب علينا صلاة وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الفرائض ورد عدد الخسين منها الى الخس وقيل انصلاة الليلكانت واحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي تفصِل بالشريعة واجب على الامة الائتساء يه فيها وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقتدون به ويرونه واجبا فترك الني ضلى الله علبــه وسلم الخروج اليهم في الليلة الرابعة وترك الصلاة فيها لئلا يدخل ذلك الفيعل في الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا منجهة انشاء فرض مستأنف زائدا على الخس وهذا كما يوجب الرجل على سله . صلاة نذر ولا يدل ذلك على زيادة فيجملة الشرع المفروض في الأصل وهيه وحه آخِر وهو أن الله تعالى ورص الصلاة أولا خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمها تخفيفاعن أمته فاذا عادت الامة فيها استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكون فرضا عليهم وقد ذكر الله أَ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالُهُ مِنْ الْمُنْدُرِ قَالَ عَدَدَنَا الْنُ أَبِي صَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ عَالَيْهَ وَسَلّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ بُسُرٌ مِنْ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ بُسُرٌ مِنْ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ بُسُرٌ مِنْ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ بُسُر مِن سَعِيدِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِي اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهُ

تمالى عن النصارى أنهم ابندعوارهبانية ما كتبها الله عليهم ثم لمبا قصروا فيها لحقتهم اللائمة في قول الله تعالى دفيا رعوها حق رعاينها ه فأشفق عليه السلام أن يكون سدام سبيل أولئك فقطع العمل به تخفيفا عن أمته (باب صلاة الليل) قوله (ابن أبي فديك) بضم العماء وفتح المهملة وسكون التحتانية و بالكاف وقد استعمل الام التعريف وبدونه و (ابن أبي ذئب) بحكمر الدال المعجمة وبالهمز وبدون الهمز وبالموحدة نقدما في باب حفظ العلم و المقبري هوسعيد بن أبي سعيد المقبري بعرسمالها، وفتحها وقبل بكسرها أيضا في اب الدين يسرفي كناب الايمان. قد له (يحتجره) أي يتخذه حجرة بالراء أي يحمله كالحظيرة لنفسه عندالصلاة و (ناب) يقال ثاب الناس إذا اجتمعوا أي جاء الناس من كل أوب وناحية والاصل فيه الرجوع قال تمالى « انه كان للا و ابين غفورا به أي الراجعين اليه بالتوبة ، فأن قلت كيف دل الحديث على ما عقد الباب له ، قلت يحتجره ممنا يحتجره بالليل لاجل الصلاة فيه بقرينة فضفوا وراءه ، قوله (عبد الاعلى بن حماد) بفتح المهملة و شعرة الميم مر في باب الجنب يخرج و (وهيب) بضم الواو و سكون التحتانية في باب من أجاب الفتيا و (بسر) بضم الموحدة وسكن و (بسر) بضم الموحدة وسكن و (بسر) بضم الموحدة وسكن المهملة في باب الحوحة في المسجد و (يزيد) الانصارى الحزرجي كاتب الوحق فياب إقبال الحين المهمة في باب الحوحة والمهمة في باب المسح على الجنين و (بسر) بضم الموحدة وسكن المهملة في باب الحوحة في المهمة في باب الحورة في المهمة في باب المهمة في باب المهمة في باب الحورة في المهمة في باب المهمة المهمة في باب المهمة في باب المهمة في باب المهمة في باب المهمة ا

وَسَلَمَ الْتَخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرَ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فَهَا لَيَالَى فَصَلَّى بَصَلَاتِه نَاسٌ مِنْ أَصَحَابِهِ فَلَسَّا عَلَمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ فَصَلَّى بَصَلَاتِه نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَسَّا عَلَم بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ أَلْذَى رَأَيْتُ مِنْ صَنيعكُمْ فَصَلُّوا أَيْهَا النَّاسُ فِي بِيُو يَكُمْ فَانَ أَفْضَلَ الشَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى شَمِغْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى شَمِغْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى شَمِغْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله (حسبت) أىقال بسرظنينت أنزيدا و(جعل) أىطفق (منصنيعكم) أى حرصكم على إقامة صلاةالتراو يح و ﴿ المُكتوبة ﴾ المفروضة . فانقلت هذا يدل على أنالتروايح تصلى فرادى لا جماعةً . قلت قال به مالك وأما الاممة الثلاثة فقالوا الأفضل الجماعة كافعله عمر والصحابة واستمر عمل المسلين عليه لأنه من الشمائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد فان قلت فما الجواب فيه عن هذا الحديث. فملت مأهو جواب عن العيد ونحوه والتحقيق أنه صلى الله عليهوسلم خاف مزالوجوب عليهم وأما بمد وفاته فذلك غير متصور وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوالامامة ثم ان نوى الامام امامتهم بغد اقتدائهم حصلت له فضيلة الجماعة ولهم وان لم ينوها حصلت لهم فقط لا له لانه كم ينوهاوالاعمـالُ بالنيات وقيه أنَّالكبير إذافعل شيئًا خلافَ ما يتوقعه أتباعه يذكر لهم عذره وحكمته. النووي : معني ا أنه يحتجر أنه يحوط موضعًا من المسجد نجصير تستره ليصلي فيه ولا يمر من بين يديه مار ليتوفي خِشوعه وفراغ قلبه. أقول لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد وكيفكان من المسجد ويلزم منه أن يكون تاركا للا فضل الذي أمر الناس به حيث قال فصلوا في بيوتكم. فإن قلت ان صح أنه كان من المسجد في اجوابك عنه. قلت إما أن يقال انه إذا احتجر كان كأنه بيته المخصوصيته به أو أن السبب في كونه أفضل عدم شوبه بالرياء و رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء سواء كان في بيته أم لا. قال وفيه إشارة الى ما كان صلى الله عليه وسلم عليه من الزهادة في الدنيا والأعراض عنها والإكتفاء من متاعها بمنا لا بد منه وجواز النافلة في المسجد والجمياعة رفى غير المكتوبة وترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم أى كحصول الرباء منه وبيان ما كانعايه السلام عليه من الشفقة على أمته ولفظ ﴿ أفضل الصلاة ﴾ عام في جميع النوافل الا النوافل الى هي ا بَهِ اللّهُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله المُعَن اللهُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله المُعَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم رَكبَ فَرَسًا فَجُحشَ شَقُهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَنْه وَسَلَّم اللهُ عَنْه وَسَلَّم اللهُ عَن اللهُ عَن السَّم اللهُ عَن السَّم اللهُ عَن السَّم اللهُ عَن السَّم اللهُ عَن الله عَن أَنسَ بن مَالِكَ أَنَّه قَالَ خَرَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْه وَسَلَم اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَن اللهُ عَنْه وَسَلَم اللهُ عَنْه وَاللهُ اللهُ عَنْه وَعُودًا ثُمّ الله عَنْه وَدُودًا ثُمّ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْه الله عَنْه وَعُودًا ثُمّ الله عَنْه وَعُودًا شَعْهُ الله عَنْه وَاللهُ عَنْه وَسَلَم الله عَنْه وَعَلَى إِنّا اللهُ عَنْهُ وَعُودًا ثُمّ اللهُ عَنْه وَعُودًا ثُمّ اللهُ عَنْه وَعَلَى إِنّا اللهُ عَنْه وَعُودًا ثُمّ الله عَنْه وَعُودًا ثُمّ اللهُ عَلْه وَعَلَى إِنّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْه وَعُودًا ثُمّ اللهُ عَنْه وَعُودًا ثُمّ اللهُ عَنْه وَالله عَنْهُ وَالله عَنْه وَالله عَنْه وَالله عَنْه وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ اللهُ عَلْه اللهُ عَلْه اللهُ عَنْهُ وَالله عَنْهُ الله عَنْه اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الل

من شعائر الاسلام كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح على الاصح والله أعلم (باب ايجاب التكبير ) أي تكبيرة الاحرام . قوله (جحش) بضم الجيم وكسر المهملة أى حدش و (سمع) قيل يمعني أجاب بدليل استعاله باللام والمفعول محذوف أى أجاب الله دعاء الحامدين . فان قلت ما ودلالة الجديث على إيجاب النكبير ، قلت هو دليل على الجزء الثاني من الترجمة لأن لفظ إذاصلى قائمًا متناول لكون الإفتاح أيضا في حال الفيام فكانه قال إذا افتتح الامام بالصلاة قائمًا فافتتحوا أنتم أيضا قائمين إلا أن يقال الواو بمعنى مع والغرض بيان إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة يمنى لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل فحيند دلالته على الترجمة مشكل وقد يقال عادة البخارى أنه إذا كان في الباب حديث دال على الترجمة يذكره و يتبعه أيضا بذكر ما يناسب وان لم يتعلق بالترجمة وأما مفهومه وهو أنه إذا لم يسل قائمًا فلا تصلوا قياما فينسوخ بماثبت من صلاته قاعدا وصلاة القوم مفهومه وهو أنه إذا لم يسل قائمًا فلا تصلوا قياما فينسوخ بماثبت من صلاته قاعدا وصلاة القوم

أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَاذَا كَبَرَ فَكُبِرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ وَإِذَا سَجَدَ لَا فَعُرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمَن حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا حَرْثُ فَي أَبُو الزِّنَادَعَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهَ الْإِنَادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا جُعلَ الْإِمَامُ لَلْمُ عَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا جُعلَ الْإِمَامُ لَلْمُ عَرْجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ لَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ لَمْ الْمُعَلِيلُوا لَيْ اللهُ لَكُو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمْ حَمْدُهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ لَمْ حَمْدُهُ وَالْوَالَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ لَمْ اللهُ فَصَدّلُوا فَقُولُوا رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلّى جَالِسًا فَصَدُوا فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

قائمين في مرض موته . قوله (أو إنماجعل) شك من الراوى في زيادة افظ جغل و ( فكبروا ) هو موضع دلالته على الترجمة لأن ظاهر الإمرالوجوب ، فان قلت فيجب أيضا قول ربنا لك الحمد لأنه أيضا مأمور به . قلت لولا الدليل الخارجي وهو الاجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا بمقتضى ظاهر الامر . قوله ( الك الحمد ) بدون الواو وفي الرواية السابقة بالوأو والأمران جائزان ولا ترجيح لاحدهما على الآخر في مختار أصحابنا ، النووى : معنى سمع أجاب أي من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب الله وأعطاه ما تعرض له فقولوا ربنا الك الحمد ليحصل ذلك وقال لفظ (ربنا ) على تقدير إثبات الواو متعلق بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب دعامنا وحمد نا ولك الحمد على هما يتنا ، أقول يحتمل أن يكون السماع بمعناها المشهور . فان قلت فلالابد أن يستعمل بمن لا باللام قلت معناه المحمد الحمد المنه أي أدعوك والحال أن الحمد للا لا لها الواو في قوله والك الحمد ) حالمنه أي أدعوك والحال أن الحمد الله لا لغير ك . فان قلت نهل يكون عطفا على جملة أدعوك . قلت لا لانها انشائية وهذه خبرية - قال في شرح السنة قبل الواو في قوله ولك الحمد واو العطف على مضمر متقدم وفي النسخة المنسوبة الى شرح السنة قبل الواو في قوله ولك الحمد واو العطف على مضمر متقدم وفي النسخة المنسوبة الى شرح السنة قبل الواو في قوله ولك الحمد واو العطف على مضمر متقدم وفي النسخة المنسوبة الى شرح السنة قبل الواو في قوله ولك الحمد واو العطف على مضمر متقدم وفي النسخة المنسوبة الى شرح السنة قبل الواو في قوله ولك الحمد واو العطف على مضمر متقدم وفي النسخة المنسوبة الى المرحمة المداد ما قوله سمع الله لمن حمد وقالت

مَا سَتُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْمُنْكِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَا أَ حَرَثُنَا مِن المِن المِن المِن المُن ال عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالك عَن ابن شهاب عَنْ سَالم بن عَبْد الله عَنْ أبيه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَـذُوَ مَنْكَبِيهِ إِذًا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَنَّرَ لِلُّر كُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرَكُوعِ رَفَعَهُمَا كُذَلَكَ أَيْضًا

ما هو قال أجاب الله لمن دعاه . الخطابي : معناه الدعاء بالاستجابة لمن دعاه وحمده وأثنى عليه . فان قلت هذا دليل لمن قال لايزيد المأموم على ربنا لك الحمد ولايقول سمعالله لمن حمده فما قول الشافعية فيها قالوا انه بجمع بينهما الامام والمأموم والمنفرد. قلت لا نسلم أنه دليل إذ ليس فيه نني الزيادة ولئن سلمنا فهو معارض بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال صلوا كما رأيتسونى أصلى وأما وجه الجمع فهو أن يقول حال الارتفاع سمع الله لمنحمده وحال الانتصاب ربنا لك الحمد وفي الكلام التفات وفيه دلالة على أنه يستحب للامام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده وفيه وجوب متابعة الامام فيكبر للاحرام بعد فراغ الامام منه فان شرع فيه قبل فراغه لم ينعقد ويركع بعد شروع الامام في الركوع فان قارنه أوسبقه فقد أساء ولكن لاتبطل صلاته وكذا السجود ويسلم بعد سلام الامام فانسلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوى المفارقة وان سلم معه لا تبطل. فان قلت ما وجه الفرق بين النكبير والركوع ونحوه والسلام حيث لا يجوز فى التكبير السبق ولا المقارنة وجازفى الركوع كلاهما وفى السلام التفصيل. قلت التكبير به تنعقد الصلاة فلو فارنه أو سبقه كان مقتديا بمن ليس اماما بعد بل سيصير اماما فلا معنى الاقتداء بخلاف الركوع ونحوه فان الافتداء ثابت ما لم يعرض ما يبطل الاقتداء عرفا كالتقدم بركنين فعليين يحكم ببقائه استصحابا وأما التسليم فهو تحليل للصلاة ولا حاجة فى التحليل الي المتابعة فجاز المقارنة بخلاف السبق فانه مناف للاقتداء عرفا وسائر مياحث الحديث تقدمت في باب انمـا جعل الامام ليؤتم به وأما الحـكة في ابتداءالصلاة بالتكبير فلفتناحها بالتعظيم لله ونعته سبحانه وتعالى بصفات الكمال ﴿ بَابِ رَفِعِ البِدِينِ بِالتَكْبِيرَةِ الاولى مع الإنتاح) أي افتتاح التكبير أو افتتاح الصلاة وهما مبلازمان. قوله ﴿ كَذَلِكُ ﴾ أي حذو منكيه ورفعهما دو جواب لقوله و إذا رفع بقرينة عطف وقال سمع الله لمن حمده وأما اذا كبر

وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ مِذَاكَ فِي السُّجُود و ٧٠٠ م المعنى مُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الَّذِهْرِي أَخْبَرَنِي سَالُم بنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حُتَّى ۚ تَـكُونَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلُّرَكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَٰلِكَ اذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْرُكُوع ٧٠٦ وَيَقُولُ سَمَعَ اللهُ لَمَنْ حَدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلكَ فِي السَّجُودَ صَرَّتُنَا اسْحَاقُ الْوَاسطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ عَبِد الله عَنْ خَالد عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اذَا صَلَّى كُبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدْثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــــلَمْ صَنَعَ هٰكَذَا

فهو عطف على اذا افتتح (ولك الحد) بالواو وهذا فيه دلالة للشافعية حيث قالوا يقول الامام ربنا لك الحد أيضا و (ذلك) أى رفع اليدين (بابرفع اليدين اذا كبر )أى للافتتاح . قوله (محمد) أى ابن مقاتل و (عبدالله) أى ابن المبارك و (قام فى الصلاة) أى شرع فيها وهو غير قام اليها وقام لها ولا يخفى الفرق بين الثلاثة . قوله (اسحق) أى ابن شاهين و (خالد) الاول هو الطحان والثاني و الحذا. تقدموا فى باب اعتكاف المستحاضة و (أبوقلابة) بكسرالة ف فى باب حلاوة الايمان و (مالك بن الحجويرث) فى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم فى كتابة العلم . قوله (اذا أراد) فان قلمت علم قال ههنا اذا

إِ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَذُو مَنْكَبِيهِ وَقَالَ أَبُو مُمَيْد فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّيِّ صَلَّى إِللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُو مَنْكَبِيهِ صَرَّ اللهِ أَبُو الْمَيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ ٧٠٧ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الزُهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالُمُ بْنُ عَبْد اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ النَّهُ بْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ النَّهُ بُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ النَّهُ بُهُ وَافَا كَبْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ النَّهُ بُهُ وَافَالَ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهُ وَافَالَ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهُ وَافَا كَبَر اللهُ يُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَافَالَ سَمِعَ اللهُ

أراد وفي غيرماذا صلى واذاً رفع بدون لفظ الارادةوهل بينهمافرق. قلت نعم وهو أن رفع اليدين ليس عندالركوع بلعندارادة الركوع بخلاف رفعهمافي فعالرأس فانه عندالرفع لاعندارادة الرفع. قوله (وحدث جملة حالية وليستعطفا على أي لأن المحدث هو مالكو الرائي هو أبو قلابة أجمعت الامة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام واختلفوا فيها سواها فقال الشافعي وأحمد يستحب رفعهما عند الركوع وعند الرفع منه . وقال أبو حنيفة لا يستحب فىغير تكبيرة الاحرّام وهو أشهر الروايات عنمالك وروى عن بعضالحنفية بطلان الصلاةبه وأما الحكمة فيه فقال الشافعي معناه فعلته اعظاما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم • وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الاسير إذا غلب يمد بديه علامة لاستسلامه وقيل هو اشارة الى استعظام ما دخــل فيه وقبل اشارة الى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته على صلاته ومناجاة ربه والله أعلم ﴿بابالى أين يرفع بديه ﴾ قوله ﴿ أبو حميد ﴾ بضم المهملة وسكون التحتانية عبد الرحمن بن سعد الساعدى الانصاري مر في باب فضل استقبال القبلة ﴿ وَفَ أَصِحَابِهِ ﴾ أي في الصحابة وهذا يحتمل أن براد به أنه قال به فيحضور أصحابه أو أنه قاله فيجملة من قال من أصحابه . التيمي : ذهب قوم الى أن رفعاليدين عندتكبيرة الافتتاح خاصة وقومالى وفعهما عندكل خفض ورفع وفعله أبوحميد في عشيرة من الصحابة . قوله ﴿ حَدُو مَنْكَبِيهِ ﴾ النووي في شرح صحيح مسلم : في بعض الروايات رفع يديه حتى يجاذي بهما أذنيه وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه فجمع الشافعي بينهما بأنه يرفع يديه حذو منكبية بحيث بحاذى أطراف أصابعه فروع أذنيــه أى أعلى أذنيه وابهاماه شحمتي أذنيسه

لَمَنْ حَمَدَهُ فَعَلَ مثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُولَا يَفْعَلُ ذَلكَ حينَ يَسْجُدُ وَلَاحينَ رمدو رورو رود و يرفع رأسه من السجود

ونيم البدين في حَدِّثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ صَرَّمْنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَعُمْرَ كَانَ اذَا دَخَلَ في الصَّلَاة كُبُّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاذَا قَالَ سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهُ رَفَعَ يَدَيْه وَاذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلكَ ابْنُ عَمَرَ الَى نَبِي اللَّهِ صَــلَّى اللهُ

وراحتاه منكبيه فاستحسن الناس ذلكمنه . قال وأماوقت الرفع في رواية رفع يديه ثم كبر وفي أخرى كبر ثم رفع يديه وفى الثالثة إذا كبر رفع يديه ولأصحابنا فيه أوجه أحدهًا يرفع غيرٍ مكبر ثم يبتدى. التكبير مع ارسال يديه وينهيه مع انتهائه والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر و يداه قارتان ثم برسامها والثالث يبتدى. بالرفع معابتدا. التكبير وينهيهمامعا والرابع يبتدى. بهما وينهي النكبير مع انتها. الارسال والخامس وهو الأصح يبندى. الرفع مع ابتدا. التكبير ولا استحباب فى الانتهام فان فرغ قبلتمام الرفع أو بالعكس تمم الباقى وان مرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع هذا ثم الأصح أنه إذا أراد إرسالها أرسلهما إرسالا خفيفا الى نحت صدره نقط ثم يضع اليمين على اليسار وقيل برسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما الىتحت الصدر واعلم أن فيرفع البدين باعتبار هذه الوجوه الخسةبالنظر الى الروايات الثلاث حذو المنكبين وحذو الاذني وحدو مروعهما ثم باعتبار الارسال الخفيف والبليغ ثلاثين وجها فتأمله قال الطحاوي إنماكان الرفع الي المنكبين في وقتكانت أيديهم في ثيانهم والى الاذنين حينكانت أيديهمبادية . روى عن واثل أنهقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبرثم أتيت من العام المقبل وعليهم الآكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم الى مناكبهم ﴿ باب رفع اليدين إذا قام من الركفتين ﴾ قوله ﴿عياش﴾ بفتح المهملة وتشديد التحتانية و باعجام الشين مر في ياب الجنب يخرج . قوله ﴿إذا دخل أنى إذا أرادالدخول و (ذلك )أى رفع اليدين فحذه المواضع (اليالتي صلى الدعليه وسلم) عَلَيْهُ وَسَلَمْ. رَوَاهُ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ عَن أَنُوبَ وَمُوسَى بَنِ عُقْبَة مُخْتَصَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَن أَيُّوبَ وَمُوسَى بَنِ عُقْبَة مُخْتَصَرَا اللهُ عَنْ مَالِك بَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ مَالِك بَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَالِك بَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ مَالِك بَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ مَالِك بَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّاسُ يُوْ مَرُونَ أَنْ يَصَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُوْ مَرُونَ أَنْ يَصَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْهَا عِيلُ يَنْهَى ذَالِكَ وَلَمْ يَقُلُ يَنْهِى فَالصَّلاةِ قَالَ إِنْهَا عَيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْهُمَا عَيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالَةُ عَنْ الصَّلَاقُ عَن الصَّلَاةِ قَالَ إِنْهُمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

يمنى ايس موقوفا على ابن عمر قالوا المرقوع ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا متصلا أو منقطعا . قوله (حماد) بفتح المهملة وشدة الميم ( ابن سلمة ) بفتح اللام ابن دينار أحد الأعلام مات سنة سبع وستين ومائة و ( ابن طهمان ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء ابراهيم سبق في باب القسمة و تعليق القنوفي المسجد وهذان تعليقان التيمى: الرفع عندالقيام من طريق نامع زيادة على ما في طريق سالم وهذه الزيادة يجب قبو لها وليس في حديث ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما يثبتها وهو لفظ وكان لا يفعل ذلك بين السجد تين يعني كان يفعلها في كل خمض ورقع ما عدا السجود ( باب وضع اليمني على اليسرى ) قوله ( أن يضع ) أى بأن يضع لان الأمن يستعمل بالباء والقياس أن يقال يضعون فوضع المظهر موضع المضمر وفيه تدبيه على أن القائم بين يدى الملك الجبار ينبعي أن لا يهمل شرط الادب بل يضع يده ويطأطي كل يقمل بين يدى الماوك . قوله ( لا أعله ) أى لا أعلم الأمر الإ أن سهلا ينميه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . الجوهرى : يقال نميت الحديث الى غيرى لميا إذا أسندته ورفعته . وقال اسماعيل ينمي بلفظ المجهر ل أى قال أبوحاز م لا أعلم الامر الامنسو با الى رسول الله عليه وسلم ولم يقل أبو حازم بلفظ المعروف لئلا يتعين المسند وهو سهل الله رسول الله عليه وسلم ولم يقل أبو حازم بلفظ المعروف لئلا يتعين المسند وهو سهل قال الشبعى : روى عن أبى بكر الصديق وعن على بن أبي طالب وضع الهمي على اليسرى ورأت طائعة قال التبعى : روى عن أبى بكر الصديق وعن على بن أبي طالب وضع الهمي على اليسرى ورأت طائعة

أَبِي الْإِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرُونَ قَبْلَتِي هَهُمَا وَاللهِ مَا يَجْفَى عَلَى ّرُكُوعُكُمْ وَلَا خُسُوعُكُمْ وَإِنِي قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قَبْلَتِي هَهُمَا وَاللهِ مَا يَجْفَى عَلَى ّرُكُوعُكُمْ وَلَا خُسُوعُكُمْ وَإِنِي قَالَ هَلْ كَالَةُ عَنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً كَالَمُ وَرَاءَ ظَهْرِى حَرَّمُنَا مُحَدَّثُنَا عَنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً كُلُو وَرَاءَ ظَهْرِى حَرَّمُنَا مُحَدَّثُمَ اللهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنِ النَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنِ النَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَوْمِوا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَا

٧١٢ مِنْ عَمْرَ قَالَ حَدَّ تَنَاشَعْبَةُ التَّكْبِيرِ صَرْثُنَا خَفْصُ بِن عَمْرَ قَالَ حَدَّ تَنَاشُعْبَةُ و مداول ما منافقات ما يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ صَرْثُنَا خَفْصُ بِن عَمْرَ قَالَ حَدَّ تَنَاشُعْبَةً وَالْتَك

عَن قَتَادَةً عَنْ أُنِّسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَّا بِكُرٍ وَعُمَرَ رَضِي الله

عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتَكُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ صَّرْشًا مُوسَى بْنُ

إِسْمَاعِيلَ قَالَ - مَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَادِ قَالَ حَدَّتُنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّتُنَا أَبُو وَهُ مَنْ وَيَادِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّهُ بِينَ الْقَرَاءَةِ إِسْكَانَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّهُ بِينَ الْقَرَاءَةِ إِسْكَانَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّهُ بِينَ الْقَرَاءَةِ إِسْكَانَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بَانِي وَأَنْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنّهُ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

قوله ﴿ يَفْتَتَّحُونَالُصَّلَاهُ ﴾ فيه بجاز أيأطلقالصلاة وأراد جزءها وهوالقراءة و إضهار أي يفتتحون قراءة الصلاة و﴿ الحمدلله ﴾ بضم الدال على سبيل الحكاية واستدلبه مالك وغيره ممن يقول ان البسملة ليست من الفاتحة وأوله الشافعي بأن معناه كانوا يبتدُّون الصلاة بقراءة الفاتحة قبلالسور ة فالمراد بيان السورة التي يبتدي. بها وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤن بسم الله إذ هو كما يقــال فرأت البقرة وآلعمران ويرادالسورة التي يذكر فيها البقرة وآلعمران مع قطعالنظر عنحكم البسملة وقد قامتالادلة علىأنالبسملة منها . قوله ﴿عبدالواحدبنزياد﴾ بكسرالزاى وخفةالتحتانية و ﴿عمارةٌ ﴾ بضم المهملة وتخفيف الميم ﴿ ابن القعقاع ﴾ بفتح القافين وسكون المهملة الأولى و ﴿ أَبُو زَرَعَة ﴾ ضم الزاى تقدمواً فى باب الجهاد من الايمــان. قوله يسكت من السكوت وفى بعضها من الابعال فالهمزةُ للصيرورة . الجوهري : يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير الالف واذا انقطع كلامه فلم يتكلم قات أسكت . قوله ﴿ قال ﴾ أي أبوزرعة . قال أبو هريرة بدل إسكانة هنية بضم الهاء وفتح النون وشدة التحتانية وهي تصغير هنة وهي كلمة كناية ومعناها شي. فلما صغرت قلبت الواو يا. وأدغمت في اليا. ومن همز فقد أخطأ ورواه هنيهة بالمدال الياء الثانية هاء أي يسكت شيئا قليلا بينهما . قوله ﴿ بَأَ بِي ﴾ الباء متعلقة بمحدوف اما اسم فيكون تقديره أنت مفدى بأبي وامافعل فانتقدير فديتك بأبي وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب به. قوله ﴿ مَاتَقُولَ ﴾ أي ماتقول فيها. فإن قلت المكوت مناف للقول فكيف صح أن يقال التقول في سكوتك. قلت قال الخطابي: اسكامة وزنه إفعالة من الحكوت ومعناهاسكوت يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه و إنمــا أرادوا بهــذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام · ألا تراه قال ما تقول في إسكائك · قال المظهري فشرح المصابيح إسكاتك بالنصب مفعول فعل مقدر أى أسألك اسكاتك ماتقول فيه أو في اسكانك

بَاعِدْ يَنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنَ الْخَطَايَاكَى لِمَا بَالْكُمْ اغْسِلْ خَطَايَاكَى بِالْمَا الْخَطَايَاكَى بِالْمَا وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالْبَرَدِ

ما نقول فنصب على نزع الخافض. قوله ﴿ باعد ﴾ أخرجه الى صبغة المفاعلة للمبالغة و﴿ الحطايا ﴾ اما أن براد بها اللاحقة فعناه اذا قدر لي ذنب فبعد بيني وبينه أوالسابقة فعناه المحو والغفران. قوله ( يبهي وبين خطاياي ﴾ فانقلت لم كرر لفظ البين ههنا ولم بكرر بين المغرب و المشرق. فلت أذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض و ﴿ الدنس ﴾ بفتح النون الوسخ و ﴿ البرد ﴾ بفتح الراء أيضاهو حب الغيام . فان قلت الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار فلم ذكر كذلك . فلت قال يحيى السنة معناه طهر في من الذنوب وذكرهما منالغة في التطهير لا أنهما يحتاج اليهما الخطابي : هذه أمثال ولم يردبها أعيان هذه المسميات و إنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الآيدي ولم يمتهنهما استعمال فكان ضرب المثل بهما أوكد فيبيان معني ما أراد من تطهير الثوب. التوريشتي: ذكر أنواع المطهرات المنزلة منالسها. التي لا يمكن -صول الطهارة الكالة الا بأحدها بيانا لانواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بها أي طهر في من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الانواع الثلاثة في از الة الارجاس ورفع الاحداث الطبيي: يمكن أن يقال ذكر الثلج والبرد بعد ذكر المهاء لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب مر باب رأيته متقلدا سيفا ورمحا أي اغسل خطاياي بالمـا. أي اغفرها وزد على الغفرين شمول. الرحمة طلب أولا المباعدة بينه وبين الخطايا ثم طلب تنقية ما عسى أن يبغى منها تنقية تامة ثم سأل ثالثًا بعد الغفران غاية الرحمة تحلية بعد التخلية . أقول والآقرب أن يقال جعل الخطايا بمنزلة نارجهم لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارع ، قال ثعالى ﴿ وَمَنْ يَعْضُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ لَهُ نار جهنم ه فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في الاطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن المساء الى أبرد منه وهو الثلج تم الى أبرد من الثاج وهوالبرد بدليل جموده لانماهو أبرد فهو أجمه، وأما تثليث الدعوات فيحتمل أن يكون نظرا الىالازمنة الثلاثة فالمباعدة للمستقبل والتنقية للجال والغسل للماضي وفي الحديث دليل للائمة الثلاثة في استحباب دعا. الاستفتاح حجة علىمالك عين

ا معت عرشن أبن أبي مريم قَالَ أَخْبَرَنَا تَافِعُ بنُ عُمَرَ قَالَ حَدْثَنِي مِلاةً أَبُنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَا. بنت أَبِي بَكْرِ أَنْ النَّبِّيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّاةً الْكُسُوف فَقَامَ فَأَطَالَ الْقيَامَ ثُمَّ زَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقيَامَ ثُمَّ وَكَعَ فَأَطَالَ الْرُكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودَ ثُمْ قَامَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرَكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَّالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَّالَ السُّجُودَثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَّالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مَنَّى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجَنَّتُكُمْ بِهَطَافِ مِنْ قَطَاهُهَا وَدَنُتْ مِنَى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَى رَبِّ وَأَنَّا مَعَهُمْ فَاذَا امْرَأَةٌ حُسبتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هِنْهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَت حُوعًا لَا أَطْعَمَهُمَا وَلَا أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافَعٌ حَسَبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَشيش ہ، دیے او خشاش

قال لا يستحب وجزاز السؤالءن الامام فحكمة أفعاله قيل وفيه المنع مزالتطبير بالمسام لياستعمل لأنه يةول ان منزلة الخطايا المفهولة بالماء الذي يتطهر به منزلة الاوضار الحالة فيالفسلات المانعة من التطبير بها . قوله (ابن أ في مريم) أي سعيد و (نافع ن عمر ) أي الجمحي (وابن أبي مليكة ) بضم الميم تقدمرا في باب من منمع شيئاً في كتاب العلم . قوله ﴿ اجْتَرَاتَ ﴾ من الجرأة وهي الجسارة وإنما تكون جرأة لانه لم يكن مآذونا من عند الله بأخذه منه و ﴿ القطافَ ﴾ بكسر القاف جمع القطف وهو العنقود . قوله (أو أنا) جمرة الاستفهام وقتح الواو . فان قلت علام عطفت الواو . قلت على مقدر بعد الهمزة يعلى عليه السيلق وفي بعضها بدون الهمزة لكنها مقدرة . قوله (حسبت) د ۱۵ - کرمان - ۵ س

رَفِي البَعْمِ لَم صَحْثُ رَفْعِ الْبُصَرِ إِلَى الْأَمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ فَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا خَينَ ٧١٠ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ صَرَبْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد قَالَ حَدَّثَفًا الْأَغْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنُ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ قُلْنَا لَخَبَّابِ أَكَانَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ

أى قال أبو هريرة حسبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . و ﴿ الحشيش ۖ بِفَتْحُ الْمُعْجُمَةُ هوحشر ات الارض وهوامها وأما الخشاش فهو بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير وهو من خشب والبرة من صفر والحزامة من شعر والحشرات أيضا وقد يفتح بهذا المعنى الاخير وفيـــه أن صلاة الكسوف ركمتان فى كلركمة ركوعان وأنالجنة والنار مخلوقتاناليوم وفيهأن تعذيب الحيوانات خير جائز وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم القيامة على ظالمه. فان قلت ما وجه ذكرهذا الباب هُمَّا وما وجه تعلق هذا الحديث به ،قلت لماكان قراءة دعاءالافتتاح مستارمة لتطويل القيام وهذا فيه تطويل القيام ذكره همنا منجهة هذه المناسبة . الخطابي : الخشيش ليس بشيء إنماهو الخشاش مفتوح الخاه وهو حشرات الارض ﴿ باب رفع البصر الى الامام ﴾ قوله ﴿ رأيت ﴾ وفي بعضها قرأيت . فان قلت ما المعطوف عليه بالفاء · قلت الحديث مختصر فهو عطف على ما تقدمه في حديث صلاة الكسوف مطولا و ﴿ يحطم ﴾ بكسر الطاء أى يكسر و الحطمة من أسها النار لأنها تحطيما يلقى فيها . قوله ﴿عبدالواحد﴾ أى ابنزياد بكسر الزاى وخفة التحتانية مرفى باب الجهاد من الايمان و ﴿عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ﴿ ابن عمير ﴾ مصفر عمر التيمي من تيم الله الكوفى و ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبدالله نهان بن ابن سخبرة بفتيح المهملة وسكون المنقطة وبالموحدة وبالراءالازدى و ﴿خبابُ بِفَتْحَ المُعْجَمَةُ وشدةُ الاهن المؤحدة الاولى ابن الارت بالهمزة والراءالمفتوحتين وشدة المثناة أبو عبد الله التيمي ولحقمه سي في الجاهلية فاشترته امرأة خراعية فأعتقته وهو من السابقين الى الاسلام سادس ستة المعذبين في إلله تعالى على اسلامهم شيد المشاهد وروى له اثنان وثلاثون خنديثا للبخارى منها مخسة مات

ذَاكَ قَالَ بِاضْطَرَابِ لَحْيَتِهِ صَرَّنَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ٢١٧ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ يُخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدُ الله مِنَ الرُّكُوعِ أَنَّهُم كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ صَرَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ ٢١٧ أَنْهُمَ عَنْ عَظَاهُ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَنْ عَظَاهُ مَن عَظَاهُ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَنْهُمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَالله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَوْ الله وَلَا الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَوْلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلِولُولُونَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

سة سبع وثلاثين بالكوفة وهو أول من صلى عليه الامام على بن أبى طالب منصرفه من صفين قوله (يقرأ) أى غيرالفاتحة اذلاشك فقراءتها و (بهم الى بما فخذف الالف تخفيفاو (باضطراب) أى بحركة لحيته بكسراللام وأما فتح اللام تثنية اللحى فهو تصحيف نعم ان صحت الرواية به فالمعنى صحيح قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى مر فى أواخر كتاب الايمان و (أنبأنا) أى أحبرنا وقال بعضهم يحوز قول أنبأنا فى الاجازة ولا يجوز أخبرنا فيها الا مقيدا بالاجازة بأن يقول أخبرنا إجازة و (البراء) بتخفيف أخبرنا إجازة و (البراء) بتخفيف الحبرنا إجازة و (البراء) بتخفيف الراء و بالمدان عازب تقدموا قوله (غيركذوب) فائدته بما يتعلق به مرفياب متى يسجد من خاف الامام فتأملها فانها شريفة . قوله (قاموأ) جواب إذا صلوا (وقياما) مصدر و (حتى ترونه) بالنون وفى بعضها بدونها والامران جائزان بناء على إرادة فعل الحال أو الاستقبال . قوله (خسفت الشمس) هذا دليل من قال الحسوف يطلق أيضا على كسوف الشمس قالوا الاجود أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر و ( فصلى ) أى صلاة الكسوف و ( تناولت ) و فى بعضها تناول بلفظ المضارع بعذف إحدى التاءين و ( تكمكمت ) الخطابى : مصاه تأخرت وأصله تكمع على وزن تفعل فأدخل المكاف لئلا يجمع بين حرفين من نوع و إحد فانه ثقيل . الجوهرى : كمكمته فتكمكم أى حيسته الكاف لئلا يجمع بين حرفين من نوع و إحد فانه ثقيل . الجوهرى : كمكمته فتكمكم أى حيسته

فاحتبس وتكمكع أى جبن و﴿ العنقود﴾ بضم العين. فانقلت التناول هو الاخذفكيف أثبت الاخذ أولاحيث قال فتناولت ونني ثانيا حيث قال لوأخذته . قلت التناول هوالتكلف في الآخذ واظهاره لا الآخذ حقيقة أوالمراد تناولت لنفسي ولوأخذته لكم أوالارادة مقدرة أي فأردت التناول. فان قلت لم لم يبين لهم سبب الامر الآخر الذي رأوه منه وهو الفكمكع قلت اختصر الحديث وقد ذكر سببه فسائر المواضع وهو دنو نار جهنم . التيمي : قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان من طعمام الجنة وهو لا يفني ولا يحوز أن يؤكل في الدنيا الا ما يفني لأن الله تعالى خلقها للفناء فلا بكون فيها شيء من أمور البقاء. قوله ﴿ محمد بن سنان﴾ بكسر المهملة وخفة النون الإولى و ﴿ فليم ﴾ بضم الفاء وسكون التحتانية و ﴿ هلال ﴾ بخفة اللام تقدمو افي أول كتاب العلم . قوله ﴿ رقى ﴾ بكسر القاف يقالعرقيت فىالسلم بالكسر اذاصعدت و ﴿ قبل ﴾ بالقاف المكسورة و بالموحدة المفتوحة الجهة ويقال جلست قبل فلان أي عنده · قوله ﴿ الآن ﴾ هو اسم للوقت الذي أنت فيه وهو ظرف غير متمكن وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف لآنه ليسله مايشركه . فأن قلت هوللحال ورأيت للماضي فكيف يجتمعان . قلت دخول قد عليه قربه الى الحال . فان قلت فما قولك في صليت فانه للرضى ألبتة . قلت قال ابن الحاجب كل مخبر أو منشى. فقصده الحاضر فمثل صليت يكون للماضي الملاصق للحاضر أو أريد بالآن مايقال عرفا انه الزمان الحاضر لا اللحظة الحاضرة الغير المنقسمة المسماة بالحال. قان قلت منذ حرف أو اسم . قلت جاز الامران قان كان اسما فهو مبتدأ وما بعدم خبره والزمان مقدر قبل صليت. وقال الزجاج بعكس ذلك. قوله ﴿ مثلتين ﴾ أى مصورتين و (في الخير) أي في أحوال الخير و (نلانا) متعلق بقوله قال فان قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت فيه بيان رفع بصر الإمام الى الشيء فناسب بيان رفع البصر الى الامام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر الى السماء) قوله (ابن أبي عروبة) بفتح المهملة وخفة الراء البصر الى الامام (باب رفع البصر الى السماء) قوله (ابن أبي عروبة) بفتح المهملة وخفة الراء المضمرمة والموحدة سعيد مر في باب الجنب يخرج. قوله (بال) أي حال وابما أبهم الرافع ولم يقل ما بال فلان لشدلا ينكسر خاطره إذ النصبحة على ربوس الاشهاد فضيحة و (لينتهن) بفتح بضم الهاء واللام جواب قسم محذوف و (ذلك) اشارة الى رفع البصر و (لتخطفن) بفتح عظيم ووعيد شديد. فإن قلت فيلزم منه أن يكون حراما. قلت لو لا الاجماع على عدم حرمته لوجب القول بذلك فحمل على الكراهة ، قال القاضي عياض : اختلفوا في كراهة رفع البصر الى السماء في غير الصلاة في الدعاء فجوزه الاكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كم أن الكمية قبلة الصلاة فلا ينكر رفع البصر اليها كم لا ينكر رفع البصر اليها في الدعاء وكرهه آخرون . الطبي : أو هنا المنتهير تهديدا وهو خبر في معني الأمر والمعني ليكون منكم الانتهاء عن الرفع أو تخطف الإبصار عند الرفع من الله سبخانه وقبلي (باب الالتفات في الضلاة) قوله (أبو الاحوص) بفتح عند الرفع من المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بتشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بتشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بتشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بتشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بقشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بقشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح الواو و بالمهملة سلام بقشديد اللام ابن سايم بضم المهملة وفتح اللام

قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَالَتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الإلتْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتَلَاسٌ ٢٢٠ يَخْتَلُسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاة الْعَبْدِ صَرَّتُنْ قُتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهُ هُرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى فِي خَمِيصة الرَّهُ هُرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى فِي خَمِيصة فَمَا أَعْلَامُ هُذَهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةً لَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَعَلَتْنِي أَعْلَامُ هُذه اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةً لِأَمْ بَذِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقَبْلَةَ وَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقَبْلَةَ وَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ بُولَ بَهُ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْعَبْلَة وَقَالَ لَا لَا عَنِيهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْعَبْلَة وَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَا عَنْ الْقَلْلَةُ وَقَالَ اللهُ عَلَالَةً عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الحافظ الكوفى الحننى مات سنة تسع وسبعين و مائة و (أشعث) باعجام الشين و بالمثلثة و (ابن سليم) بالضم أيضا المكنى بأبى الشعثاء مر فى باب التيمن فى الوضوء . قوله (اختلاس) وهو افتعال من الحلس وهو السلب ، وقال صاحب النهاية الحلسة ما يؤخذ سلبا ومكارة واعلم أن الالتفات يمينا وشهالا بحيث لم يحول صدره عن القبلة هو المبحث أذ لو حوله عنها بطلت صلاته ، قال ابن بطال : الالتفات فى الصلاة مكروه وذلك أنه إذا أوما ببصره وثنى عنقه يمينا وشهالا ترك الافبال على الصلاة وفارق الحشيق عالمأمور به فى الصلاة ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا وفيه حض على احضار المصلى قلبه لمناجاة ربه وأما نظره عليه السلام بحيث قال شغلتني أعلامها فهو عمل لا يستطاع دفعه الطبي : الممنى من التفت ذهب عنه الحشوع فاستعير لذها به اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الحلة عنه فاذا التفت المصلى اغتنم الفرصة فيختلسها منه . قوله (خيصة) بفتح الجيم وسكون الها، وذكر الضمير فى به نظرا الى ينتظر فوات تلك الحالة عنه فاذا التفت المصلى اغتنم الفرصة فيختلسها منه . قوله (خيصة) بفتح الجيم وسكون الها، وذكر الضمير فى به نظرا الى الكساء و (الانبجانية) بفتح الحمرة وسكون الها وذكر الضمير فى به نظرا الى الكساء و (الانبجانية) بفتح الحمرة وسكون المنون وذتح الموحدة وبالجيم و بالتون وشدة الياء كساء أسود له علمان و ووائده فى باب إذا صلى فى ثوب له أعلام (باب هل بلتفت لامر ينزل به قرن رأو بصاقا) بضم المرحدة وجاء بالزاى و بالسين أيضا لغتين وهو عطف على شيئا . فانقلت فيل هر مقيد أيضا بكونه فى القبلة . قلت لا يلزم و تقيد المعطوف على هياهو قيد فى المعطوف . قول هر فول هر مقيد أيام المعطوف . قوله و فول هر مقيد أيام المعطوف . قوله و فول هر مقيد أيساء بكونه فى القبلة . قلت لا يلزم تقيد المعطوف على هياه قيد فى المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله و فوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله المعطوف . قوله المعلم المعلم المعطوف . قوله المعطوف المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ا

سَهْلُ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ فَحَتَّما أَمُّ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغَامَةً فَى قَبْلَة الْمُسْجِد وَهُو يُضَلَّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَحَتَّما أَمُّ قَالَ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَالَّ اللهَ قَبَلَ وَجْهِ فَلَا يَتَنَحَّمَنَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَا يَتَنَحَّمَنَ اللهُ عَلَى وَجْهِ فَلَا يَتَنَحَّمَنَ السّمَ اللهُ اللهُ عَلَى وَجْهِ فَلَا يَتَنَحَّمَنَ اللهُ عَلَى وَجْهِ فَلَا يَتَنَحَّمَنَ اللهُ عَلَى وَاللّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَقْبُهُ وَالْمَ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَى عَقْبُهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنِ الْمُولَى اللهُ اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنِ الْمُولَى اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنِ الْمُولَى اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنِ الْمُولَى اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقَيْلُ عَنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(سهل) أى الساعدى الصحابي المشهور و (النخامة) هي الفضلة الخارجة من الصدر على الصحيح و (ختها) بالمثناة الفوقائية أى حكما و (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة وهذا على سبيل التشييه أى كأنه مقابل وجهه و (فلا يتنخمن) أى فلا يرمين النخامة وأبحات الحديث تقدمت في الأبواب التي في حك المبزاق وحك المخاط و لا يبصق عن يمينه . قوله (ابن أبي رواد) بفتح الراء وشدة الواو وبالمهملة قال الغساني هو عد العزيز أخو عثمان ساكن مكة وأبو رواد اسمه ميمون مولى آل المهلب بن أبي صفرة العتكى . قال ابن بطال : جاء في بعض الطرق أنه حتها بعد الصلاة والحلت حت الورق من الغصن أى اسقاطه وازالته ثم ان كان ذلك في الصلاة فهو عمل يسير لا يؤثر في الصلاة . قوله (لم يفجأهم) هو عامل في بينها (وكشف) حال (ويضحك) حال مؤكدة أى غير منتقلة ومثلها لا يازم أن هي مقررة لمضمون جملة اسمية أوحال مقدرة و (نكص) أى رجع و (ظن) في بعضها فظن بالناء الد

فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهُمَّ الْمُسْدُونَ أَنْ يَفْتَنِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَيْوا صَلَاتَكُمْ فَأَرْخَى السَّتَرَ وَتُوفِي مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَى الصَّلَوَاتِ كُلّها فِي الحَضَرِ فَي الصَّلَوَاتِ كُلّها فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُحْهَرُ فِيها وَمَا يُخَافَّتُ صَرَّتُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلَكِ ثَنَ عُمَيْرَ عَنْ جُابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَة سَعْدًا لَكَ عُرَدَنَا عَبْدُ الْمُلَكِ ثَنَ عُمْدُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْمِنُ يُصَلِّى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبا إِسْحَقَ إِنَّ هُولًا. يَرْعُمُونَ أَنْكَ لَا يُحْمِنُ أَنْكُوا عَلَى مَلَوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَا يُعْمَلُ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

السبية أى نكص بسبب طنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الخروج الى المسجد و (مم) أى عليه و (يفتتنوا) أى يقعوا في الفتنة أى في فساد صلاتهم وذهابها فرحا بصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرورا برقبته وفيه دليل أنهم التفتوا اليه حين كشف الستر لانه قال فأشار اليهم ولولا التفاتهم اليه ما رأوا اشارته وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح باجتماع المؤمنين في الطاعات وأن وفاته كان في آخر اليوم (باب وجوب القراءة اللامام) قوله (يخافت) بلفظ الجهول من المخافئة وهي اسرار المنطق وخفت الصوت سكرته (وعبد الملك بن عمير) مر في باب أهل الفضل أحق بالامامة و (جابر بن سرة) بفتح المهملة وضم الميم والحجازيون يسكنون الميم تخفيفا كايقال أحق بالامامة و (جابر بن سرة) بفتح المهملة وضم الميم والحجازيون يسكنون الميم تخفيفا كايقال وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص مات سنة ست وستين قوله (سعدا) أى ابن مالك المكنى وقاص الصحابي المشهور أحد العشرة مر في بابإذا لم يكن الاسلام على الحقيقة و (عمار )بفتح المهملة وشدة الميم ابن ياسر في باب السلام من الاسلام . قوله (فشكوا) يمنى شعدا و (أبا إسحق) كنيته و (هؤلام) أى أمل الكونة البلد المعروف دار الفضل وعلى الفضلاء بناها سعد باشارة هر رحى الله عنه وسميت كوفة البلد المعروف دار الفضل وعلى الفضلاء بناها سعد باشارة حر رحى اله عنه وسميت كوفة السندار تها تقول العرب الرمل المستدير كوفا وقيل المن ترابها

لَا تَحْسَنُ تُصَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أَصَلِّى صَلَاةً الْعَشَاءَ فَأَرْكُدُ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّى صَلَاةً الْعَشَاءَ فَأَرْكُدُ فِى الْأُولِيَيْنِ وَأَخِفُ فِى الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الطَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ الْأُولِيَيْنِ وَأَخِفُ فِى الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الطَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ الْأُولِيَةِ فَسَلَّالَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَة وَلَمْ يَدَعُ مَسْجِدًا إِلَّا مَنْهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَفَا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لَبِي عَبْسِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُ مِنْ يَقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بِنُ قَتَادَةً يُكْنَى أَبَا سَعْدَةً قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَانَّ سَعْدًا كَانَ يَقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بِنُ قَتَادَةً يُكْنَى أَبَا سَعْدَةً قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَانَّ سَعْدًا كَانَ لَهُ أَسَامَةُ بِنُ قَتَادَةً يُكْنَى أَبَا سَعْدَةً قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَانَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ. أَمَا وَاللهِ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّة وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّة وَلَا يَعْدُلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ. أَمَا وَاللهِ لَا يَسْعِدُ أَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا يَقْسَمُ بِالسَّوِيَة وَلَا يَعْدُلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ. أَمَا وَاللهُ

يخالط حصا وكل ماكان كذلك سمى كوفا. قوله (اما أنا) فان قلت اما للتفصيل ولا بد من قسيم فأين هو . قلت مقدر كا نه قال أما هم فقالوا وأماأنا فأقول انى كنت كذا . فان قلت القياس يقتضى أن يؤخر لفظ والله عن الفاه قلت ماهو فى حدها يجوز تقديم بعضه على الفاه والقسم ليس أجنبيا فان قلت ما جو اب القسم قلت محذوف و (فأنى كنت) يدل عليه . قوله (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ضلاة مثل صلاته و (ما أخرم) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الواء أى ما انقص وما أقطع . فان قلت لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات . قلت لعلم شكوا منه فى هذه الصلاة بسبها أو أنه لما لم بهمل شيئامن هذه التي وقنها وقت الاستراحة ففى غيرها بالطريق الأولى . قوله (اركد) بضم المكاف أى أسكن وأمكث فيهما بان أطولها و (أخف) بضم الهمزة وفى معضها وأخفف و (ذاك الظن مبتدأ وخبر و (بك) متعلق بالظن أى هذا الذى تقر له هو الظن بك متعلق بالظن أى هذا الذى تقر له هو الظن بك عام أو لا شم حضر . قوله (عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهدة و (اسامة) بضم الهمزة ابن قتادة بفتح القاف و بالمثناة الفنرة انية و (سعد) بفتح السين من السعادة . قوله (أما إذ نشدتنا) بقال نشدتك الله أى سألتك بالله وقسيم أما محذوف أى اما غيرى فأننوا عايمو أما غن حين سألنا بقال نشدتك الله أى سألتك بالله وقسيم أما محذوف أى اما غيرى فأننوا عايمو أما غن حين سألنا

لَأَدْعُونَ بِثَلَاثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذَبًّا قَامَ رِيَا قَوْسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقُرَهُ وَعَرِّضُهُ بِالْفَتَن وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سَئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْد قَالَ عَبْدُ الْمَلَكَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَهُ مِنَ الْكَبَر وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لَلْجَوَارى في الطَّرُق يَعْمَرُهُنَّ حَرَّمَا عَلَى عَيْنَهُ مِنَ الْكَبَر وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لَلْجَوَارى في الطَّرُق يَعْمَرُهُنَّ حَرَّمَا عَلَى الْمُوارِي في الطَّرُق يَعْمَرُهُنَّ حَرَّمَا عَلَى الْمُ

740

فنقول كذاوالباءفي ﴿ بالسرية ﴾ للصاحبة وهي بتخفيف الراء قطعة من الجيش ﴿ والقضية ﴾ هي القضاء أىالحكم . قوله﴿ لأدعونعليك ﴾ أى بثلاث دعوات و﴿ سمعة ﴾ بضم السين يقال فعله ريا. وسمعة أى ليراهالناس ويسمعونه و ﴿غرضه﴾ أي اجعله عرضة للفتن أو ادخله في مدرضها أو أظهره بها . فانقلت الدعاء بطول العمر دعاء له لادعاء عليه قلمت طوله في الغاية بحيث يرتد الى أسفل سافلين و يصير الى أرذل العمر وتضعف القوى وينتكس في الخلق محبَّة لا نعمة أو المراد طوله مع طول الفقر . فان قلت كيفجاز لسعدانيدعو على أحيه المسلم وانجاز فلم لم يكتف بدعوة واحدة . قلت جاز لانه كان مظلوما بالافتراء وأما التثليث فلا نه أيضا ثلث في نغ الفضائل عنه سيما الثلاث التي هي أصل الفضائل وأمهات المكالات يعنى الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية حيث قال لا يسير والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم والحكمة التي هي كمال القوة العقلية حيث قال لا يعــدل وراعي أمرا آخر فىالدعاء وهو أنه قابل كل مانسب اليه التقصير بمايتعلق بالنفس والمسال والدين بمثله فدعا عليه بما يتعاق بالنفس وهو طول العمر و بالمسال وهو الفقر وبالدين وهو الوقوع في الفتن . قوله ﴿ كَانَ ﴾ أي اسامة بعد ذلك إذا سئل عن حال نفسه يقول أنا شيخ كبير وهو اشارة الى الدعوة الاولى, مفتون الىالدعوةالثالثة وأما لفظ ﴿ أصابتنى دعوة سعد ﴾ فهو ممقتضى عمومه يدل على طول الفقر . قوله ﴿ يغمزهن ﴾ أي يعصر أعضاءهن بالأصابع وفيه أيضا إشارة الى الفتنة والى الفقر أيضا إذ لوكان غنيا لمــا احتاج الىغمر الجوارى فىالطريق . فان قلت ماوجه تعلقه بالترجمة . قلت وجهه ان ركود الامام يدل على قراءته عادة فهو دال على بعض الترجمـةُ ولا خلاف في وجوب الفاتحة إنمــا الحلاف في فرضيتها وان أراد البخاري من القراءة فراءة سورة غير الفسائحة فالركود لا بدل على وجوبها الا أن بقال فعلة في الصلاة دليل الوجوب مالم يمارضه ما يدل على أنه تدب

أَبْنَ عَبْدِ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَن عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً لَمْنَ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ حَرَثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبِيدٍ اللهِ ۲۲۷

لقوله صلواكما رأيتموني أصلي وان أراد أعم منهما فهي واجبة على الامام بالاجماع · الخطابي : المختارهو تطويل إحدى الركعتين الأولبين من الرباعية والحذف من الأخرى وتخفيف الاخريين وكذلك هو في إحدى ركعتي الفجر والمغرب وذهب بعضهم الى التسوية في الأوليين في الطول والأحربين فالقصر . النيمي : قال أبو خنيفة : الواجب من القراءة ماتناوله اسم القرآن وذلك ثلاث آبأت قصار أوآية طويلة وقال الأئمة للئلاثة فاتحة الكتاب واجبة وقال الشافعيسو الحسلاها منفردا أو إماما أو مأموما فيما يجهر به الامام أو يسر واليه أشار البخاري فى الترجمة. وقال قوم من صلى خلف الامام وجهر فيه الامام وهو يسمع قراءته فأنه لا يقرأ لقوله تعمالي وإذا قرى القرآن فاستمعوا له ﴿ وقال الكوفيون المبأموم لا يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسر . وقال أبو حنيفة القراءة ﴿ واجمة في ركعتين من المفرب والرباعيات وليست بواجبة في الثالثة والرابعة إذ لوكانت واجسة فيهما لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورة معها كالأوليين . وأما حديث سعد فوجهه أنه لمـــاقال أركد فبهما علم أنه أراد أطيل القراءة فيهما واقصر في الآخريين لأنه لا خلاف في وجو بالقراءة في الأوليين . قال وفيه أن من سعى به من الولاة يسأل عنه الامام في موضع عمله أهل الفضل منهم لان عمر كان يسأل عنه في المساجد أهل ملازمة الصلاة فيها وفيه أن الوالى إذا شكى منه يعز لإذا رأى الامام صلاحا وان كذب عليه في الشكاية لئلا ببقى عليهم أمير وفيهم من يكرهه. لأنه ربمــا أدى ذلك الى ما تسوء عافيته وقول عمر ذاك الظن بك بدل على أنه لم يقبل الشكابة وقدصر ح بذاك حين قال انى لم أعز له عن عجز ولا خيانة . أقول وفيه خطاب الرجل كمنيته ومدحه في وجهه إنا لم بخف عنه فننة باعجاب وبحوه . قوله ﴿ محمود بن الربيع ﴾ بفتح الراء ختن عبادة مر فى باب متى بصح سماع الصغير فى كتاب العلم و ﴿عبادة﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة فى باب علامة الابمان حب الأنصار . قوله ﴿ بِفَاتِحَةَ الكِتَابِ ﴾ سميت فاتحة لأنها فقح بها كناب الله تعالى وبفتتح بها الصلاة وعدى القراءة بالباء وهي متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ القراءة بها وهو نحو فلان يعطى ويمنع

قَالَ حَدَّنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

أي لا صلاة لمن لم يوجد القراءة باستعانة قراءة الفاتحة وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الامام والمأموم والمنفرد في الصلوات كاما فهو صريح في دلالته على جميع أجزاءالترجمة . فانقلت هذا لا يدل على الوجوب لاحتمال أن يراد لاكمال للصلاة أولا فضيلة له الا بهـا . قلت الذات غير منتفية بالاتفاق فلا بد من تقدير فالحل على نفي الصحة أولى من نفي الكمال وتحوه لانه أشبه بنني الشيء نفسه لان مالا يكون صحيحًا هو الى العدم أقرب مما لا يكون كاملا ولان اللفظ يدل بالتصريح على نني الذات و بالتبع على نتي جميع الصفات فلما منع الدليل دلالته على نني الذات تعين حمله على ننى جميع الصفات . قوله ﴿محمد بن بشار﴾ بفتح الموحــدة وشدة المنقطة مر فى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم في كتاب العلم و ﴿ يَنِي ۖ أَيَّ القَطَانَ . قال الدارقطني خالف يحى فيه جميع أصحاب عبد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكر أماه وقال أيضا يحيي حافظ يعني فيعتمد ما رواه فالحديث صحيح لاعلة فيه : قوله ﴿ فصلى ﴾ أي الصلاة وليس المراد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و ﴿ فرد﴾ أى النبي صلى الله عليه وسلم الخطابي : فيه وجوب التكبير لأنه أمر به والامر للوجوب وويه دليل على أن عليه أن يقرأ فى كل ركمة كما أنُ عليه أنبركع و يسجدفى كل ركمة لأنه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلم او معنى ﴿ ماتيسر ﴾ أى الفاتحة فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين ما لا تجزى الصلاة إلا به من القرآن حيث قال لا صلاة إلا بفائحة الكناب النيمي: هو محمل وحديث عبادة مفسر والمفسر قاض على المجمل النووي: أمّا حديث اقرأ ما تيسر فجمول على الفاتحة فامها متيسرة قال تعالى « ولقد يسرنا القرآن الذكر » أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة فان قيل لم يذكر فيمه كل الواجبات كالسجدة الثانية والنية والقعود فى التشهد الآخير والترتيب فالجواب أنهاكانت معلومة عندالسائل فلم يحتج الى بيانها وفيه ايجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فى الركوع والسجود ولم يوجبها أبو حنيفة والحديث حجة عليه وليس عنه جواب صحيح وفيه أن المفتى يرفق بالمستفتى

عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلَّهَ الصَّلَاةِ فَكَابِّ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسَنُ غَيْرَهُ فَعَلَّنِي فَقَالَ إِذَا ثَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسَنُ غَيْرَهُ فَعَلَّنِي فَقَالَ إِذَا ثَمْ اَلْ الصَّلَاةِ فَكَبِرْ ثُمَّ الْفَرْءَانِ ثُمَّ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عَلَيْ السَّاحِدَا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا حَتَّى تَعْدَلَ قَائِمًا ثُمَّ السَجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَقَعْلُ ذَلْكَ فَى صَلَاتِكَ كُلُهَا

۷۲۷ التراءة في الظهر الْقَرَامَة فِي الظُّهْرِ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَنْ عَنْ عَن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِلْ اتّحَة الْكُتَابِ وَسُورَ تَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِلْ اتّحَة الْكُتَابِ وَسُورَ تَيْنِ يُطَوِّلُ فِي

وفيه الرفق بالجاهل وإيضاح المسئلة والاقتصار على المهم دون المكلات التى لا يحتمل حاله حفظها واستحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وان قرب العهد وأنه يحب رده فى كل مرة وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا . فان قبل كيف تركه مرارا يصلى صلاة فاسدة , فالجواب أنه لم يؤذن له فى صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتى بها فى المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتى بها صحيحة وإنما لم يعلب أولا ليكون أبلغ فى تعريفه لصفة الصلاة المجزئة . التوربشتى: فان قبل لمسكت عن تعليمه أولا ، قلت ان الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحى كائه اغتر بما عنده من العلم فسكت صلوات الله عليه عن تعليمه زجرا له وتأديباً و إرشادا الى استكشاف ما اشتبه عليه فلما طلب كشف الحال أرشده اليه والله أعلم ﴿ باب القراءة فى الظهر ﴾ الظاهر أن المزاد بها قراءة الفاتحة قوله ﴿ صلاق العشى ﴾ يريد بها صلانى الظهر والعصر ليطابق الترجمة لكن الجوهرى قال : الهشى من صلاة مغرب الى العتمة والعشاء بالكسر والمد مثله والعشآن المغرب والعتمة وزعم قوم أن

٧٢٩ مِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ صَرَّتُنَا مُحَدَّ بِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانَ اللهُ

العشاء من روال الشمس الى طلوع الفجر . قوله ﴿ احذف ﴾ أى اقصر فى الأحربين لا أمه عذف بالكلية ويترك رأسا وأصل الحذف من الشيء النقص منه يقال جذفت من شعرى أى أحذت منه وفى بعضها أخف وهذا يقوى ظن أن المراد بالترجمة قراءة ما بعد الفاتحة لأن الحذف وعدمه لا يتصور فى نفس الفاتحة . قوله ﴿ الآية ﴾ أى آية القرآن أو آية السورة وفيه أن الاسرار ليس بشرط لضحة الصلاة بل هو سمنة ويحتمل أن يكون الجهر بها كان يحصل بسبق اللسان للاستعراق فى التدبر وفيه دليل أن قراءة سورة قصيرة بكالها أفضل من قراءة قدرها وفيه تطويل الركمة الأولى بالنسبة الى الثانية . قال النووى : الأشهر عندنا أنه يسوى بينهما . فان قلت ما التوفيق بين هذا الحديث وحديث سعد حيث قال أركد والمراد منه التسوية بينهما قلت لا نسلم استفادة التسوية منه إذ غايته عدم التعرض للنسبة التي بينهما لا بالتسوية ولا بعدمها قوله ﴿ عمر ﴾ أى ابن حفص بن غياث تقدم فى باب المضمضة والاستنشاق فى الجنسان و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة فى باب رقع البصر الى الامام مع سائر الرجال وشر ح الحديث وفيه الحكم بالدليل لانهم حكوا باضطراب لجيته على قراءته ﴿ باب القراءة في العصر ﴾ قوله ﴿ يعمل العملون ) قوله ﴿ يعمل العمل المحكور المنظراب لجيته على قراءته ﴿ باب القراءة في العصر ﴾ قوله ﴿ يعمل العمل المحكور المنظراب لجيته على قراءته ﴿ باب القراءة في العصر ﴾ قوله ﴿ يعمل العمل المحكور المنظراب لحيته على قراءته ﴿ باب القراءة في العصر ﴾ قوله ﴿ يعمل المحكور المنظراب لحيته على قراءته ﴿ باب القراءة في العصر ﴾ قوله ﴿ يعمل المحكور المنظراب لحيته على قراءته ﴿ باب القراءة في العصر ﴾ قوله ﴿ يعمل المحكور العند المحكور المحكور المنظراب المحكور المحتور المحكور الم

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بِن عُمَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ قُلْتُ لَخَبَّابِ بِنَ الْأَرَت أَكِانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بأَى شَى اكْنَتُمْ تَعْلَمُونَ قَرَاءَتَهُ قَالَ باضطرَاب لحيت محرَّث الْمَكَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٧٢٠ عَن هَشَام عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثير عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَاب وَسُورَة سُورَة وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا

مَالِكَ عَن أَبِن شَهَابِ عَنْ عَبِيْد الله بن عَبْد الله بن عُتْبَةَ عَن أَبْن عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمَّ الْفَصْلِ سَمَعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتَ عُرْفًا فَقَالَت يَانُهَيَّ وَاللَّهَ لَقَـدْ ذَكَّرْ تَني بقرَاءَتكَ لهـذه السُّورَةَ إِنَّهَا كَآخِرُ مَا سَمْعَتُ من

أى يمر فون لأنه متعد إلى مفعول واحد . قال أبو العالية : قراءة العصر على النصف من الظهر . وقال إبراهيم يضاعف الظهر عليه أربع مرات وقال الحسن القراءة فهما سواء قال أصحابنا: السنة في الظهر أن يقرأ من طوال المفصل وفي العصر من أوساطه والحكمة أنالظهر وقت القيلولة فطول ليدركها المتأخر والعصر وقت إنمام الاعمال وتعب أهلها فخفف عنذلك . قوله ﴿ المُكِّي ﴾ مر فياب الفتيا ف كتاب العلم و ( هشام ) أى الدستواني و ( يحي برأبي كثير ) ضدالفليل . قوله ( سورة سورة ) كررلفظ السورة ليعيد التوزيع على الركعات يعنى يقرأ في كل ركعة من ركعتيها بسورة ﴿ باب القراء فِ المغرب عوله ﴿ أَمُ الفَصَل ﴾ هي أم عبدالله بنعباس ولم يقل أيُّ لشهرتها بذلك و ﴿ هو ﴾ أي

٧٢٧ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ صَرْمُنَا أَبُو عَاصِم عَن أَنِن جُرَيْجِ عَن أَبِن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُرُوَةً بِنِ الْزُنِيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بِنِ الْحَكم قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مَالَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقَصَـارٍ وَقَدْ سَمَعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ

٧٣٢ لِ سَحْثُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ صَرَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَعَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عبدالله و﴿ هذه السورة ﴾ على مختار البصريين منصوب بقراءتك وعلى مختارالكوفيين بقوله ذكرتني بالتشديد وفي بعضها بالتخفيف وفي بعضها بقرءانك على وزنالفعلان و ﴿ بِقِراْ ﴾ إماحال و إمالية تثناف فعلى الحال يحتمل سماعهامنه صلى الله عليه وسلم القراءة بعدذلك وعلى الاستثناف لايحتمل. قولُه ﴿ أَبُو عاصم أى الضحاك تقدم في أول كتأب العلم (وان جريج) بضم الجيم الأولى في أول كتاب الحيض و﴿ ابن أبي مليكة ﴾ تصغير الملكة في ماب خوف المؤمن أن يحبط عمله في كتاب الإيمان و﴿ مهوان بن الحكم بالمهملة والكاف المفتوحتين في باب البراق في كتاب الوضوء قوله ( مقصار ) التنوين فيه بدل عن المضاف اليه أىقصار المفصل وهيالتي من الضحى الىآخر القرآن و ﴿ قَدْسُمُعُت ﴾ بضم التا. قوله ﴿ بطولى الطوليين ﴾ التيمي: ريد أطول السورتين وطولي وزنه فعلى تأنيث أطول والطوليين تثنية الطولى فقيل أراد بهاسورة الاعراف لانصاحبتها الانعام فانقيل البقرة أطول السيع الطوال أجيب بانه لو أراد البقرة لقال بطولى الطول فلما لم يقل ذلك دلعلى أنه أراد الاعراف وهي أطول السور بعد البقرة. أقول فيه نظر لأن سورة النساء هي الأطول بعدها • فان قلت في بعضها بطول الطولين فما وجهه . قلت المراد بالطولين الطويلين إطلاقا للصدر وإرادة للرصف أي كان يقرأ عقمدار طول الطويلين اللذين هما البقرة والنساء والأعراف. فإن قلت المغرب ضبق لا يسم هذا المقدار فلت في وقتها خلاف. فاذا قلنا آخر وقتها غروب الحرة فقد يسمه. وقال الخطابي : هذا يدل على أن للمغرب وقتين . وقال في موضع آخر فيه إشكال لانه عليــه السلام إذا قرأ الاعراف يدخل وقت العشاء قبل الفراغ منها فتفوت صلاة المغرب وتأويله أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركمة عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ مُحَدَّدً بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَا اللهِ عَنْ المَهِ عَنْ المَهَاءُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَمْ وَسَلَمَ وَعَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ع

الاولى مقدر ما أدرك ركعة من الوقت م قرأ باقيها فى الثانية ولا بأس بوقوعها خارج الوقت ويحتمل أن براد بالسورة بعضها (باب الجهر فى المغرب) قوله (محمد بن حبير) بضم الجيم وفتح الموحدة أبو سعيدمات بالمدينة رمن عمر بن عبد العزيزواما أبوه فهو (ابن مطعم) بلفظ الفاعل من الاطعام ابن عدى مر فى باب من أفاض فى كتاب الغسل . قوله (بالطور) أى بسورة الطور باب الجهر فى العشاء) قوله (معتمر) بلفظ الفاعل من الاعتمار باهمال العين وأبوه هو سلمان ابن طرخان المشهور بالتيمى تقدما فى باب من خص بالعلم قوما (وبكر) ابن عبد الله المزفى وأبو وافع) بالفاء و بالمهملة كنية نفيع فى باب عرق الجنب قوله (قلت اله) أى فى شأن السجدة يعنى سألته عرحكم الإوبرا) أى بالسحدة أموت. قوله عرحكم الإوبرا) أى بالسحدة أوالباء للظرفية يعنى في هذه السورة (وحتى القاه) أى حتى أموت. قوله لإعدى ؟ بُفتح المهملة ابن ثابت الانصارى مر فى باب ماجاء أن الإعمال بالذية فى كتاب الايمان والزيتون في والبراء كم هو ابز عازب ، قال بعمنهم قراءته صلى القعليه وسلم باذا السماء انشقت و بالتين والزيتون

مَثُ الْقَرَاءَة فِي الْعَشَاء بِالسَّجْدَة صَرَتْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا يَزِيدُ بِنُ

زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَى التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ

الْعَتَمَةَ فَقَرَأً إِذَا السَّكَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذه قَالَ سَجَدْتُ بَهَا خَلْفَ

أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بَهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

إِ الْقَرَاءَة فِي الْعَشَاء حَدَثُنَا خَلَادُ بْنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا عَدَى بِنُ ثَابِت سَمَعَ الْبَرَاءَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ سَمْعْتُ النَّبَّ صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأً وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعَشَاءِ وَمَا سَمَعْتُ أَجَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا

معت يُطَوَّلُ في الْأُولَيَيْن وَتَخْذَفُ في الْأُخْرَيَيْن صَرَّمْنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حُدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ

تدل على أنه لاتو قيت في القراءة في الصلاة وكتب بذلك عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما اقرأ بالناس فَالدَّشَاءَالاَخْرَةَبَاوِسَاطَ المفصل ِ وقرأفيهاعثمانبالنجيروابنغمر بالذينكفروا وفيه أنالمسافرإذاأعجله صاحبه يقرأ بسورة قصيرة كماقرأ عليه السلام بالتين في السفر ﴿ باب القراءة في العشاء بالسجدة ﴾ أي بسورة السجدة . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زربع ﴾ مصغر الزرع في باب الجنب يخرج ﴿ وَالنَّيْمِي ﴾ هوسلمانا لمذَّكُورَ آنَهُا أَبُو الْمُعتمر قُولُه ﴿ بِهَا ﴾ وفي بمضماً فيها و ﴿ خلاد ﴾ بفتح المنقطة وشدة اللام مر في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل و ﴿ مسعر ﴾ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين بالاهمال في باب الوضوء بالمد والرجال كلهمكوفيون . قوله ﴿ أَ وَ قَرَاءَةٌ ﴾ هو شك من الراوى ﴿ بَابِ يَطُولُ فِي الْإُولِينِ ﴾ قوله ﴿ أَبُوعُونَ ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون محمد

القر اءة

عُمَرُ لَسَعْدَ لَقَدْ شَكُوكَ فِي كُلِّ شَيْءَ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمْدُ فِي الْأُولَيَين وَأَحْذَفُ فِي الْأُخْرَيْينِ وَلَا آلُومَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ مِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ

مَ الْقُورِ صَرَبُنَ آدَمُ قَالَ حَدَّتُنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامَةً قَالَ دَخَلْتُ ٢٣٩ بِاللَّهُورِ صَرَبُنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامَةً قَالَ دَخَلْتُ ٢٣٩ بِاللَّهُورِ صَرَبُنَ آدَمُ قَالَ دَخَلْتُ ٢٣٩ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي فَسَأَ لْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُواتِ فَقَالَ كَانَ النَّيْ فَا أَنَا وَلَيْ اللَّهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُواتِ فَقَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَم يَصَلِّى الظَّهُ وَسَلَم يَعْدَه وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ وَلَا يَبْعَل اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعَلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اب عبيدالله الثقفى الكوفى الأعور. قوله ﴿أمد ﴾ بضم الميم ﴿ ولا آلو ﴾ بالمد فى أوله وضم اللام أى لا أقصر فى ذلك سبق معنى الجديث بطوله فى باب وجوب القراءة للامام ﴿ باب القراءة فى الفجر ﴾ ﴿أم سلمة ﴾ بفتح اللام احدى امهات المؤمنين ﴿ وقرأ ﴾ أى فى صلاة الفجر بالطور فوله ﴿ سيار ﴾ بفتح المهملة وشدة النحتانية ﴿ ابن سلامة ﴾ بخفة اللام المكنى بابى النهال ﴿ وأيو برزة ﴾ بالموحدة المفتوحة وسكون الراء وبالزاى ﴿ الأسلى ﴾ بفتح الهمزة واللام مر مع شرح الحديث

اَبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعٌ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنهُ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلاَةً يُقْرَأُ فَكَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَرِدْعَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زَدْتَ فَهُو خَيْرٌ

المار الناس المجار المارة المارة على المارة المارة الفاجر وقالت أمُّ سَلَمة طَفْتُ وَرَا النَّاسِ المارة الناس المارة المارة

فى باب وقت الظهر , قوله (إسمميل) أى ابن علية و (عطاء) أى ابن أبى رياح . قوله (فكل صلاة) متعلق بقوله يقرأ أى يجب أن يقرأ القرآن فى كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها بالهبر في جمل بالسر في جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة وما أعلن رسول الله صلى أله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة وما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقرأ بلفظ المعروف أى يقرأ رسول الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفى أخفينا لكم وفي بعضها يقرأ بلفظ المعروف أى يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (أم القرآن) أى الفاتحة وسميت بأم القرآن لاشتها على المعافى الله في القرآن أو لأنها أول الدرض وأصلها (وان لم تزد) بلفظ لحنائه المائية أول الأرض وأصلها (وان لم تزد) بلفظ المخطاب (وأجزأت) بلفظ الغيبة أى الصلاة والاجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به وفيه أنه لو لم يقرأ الفاتحة لم تكن الصلاة بحزئة وفيه استحباب السورة بعدها وفيه عدم وجوبها خلافا للحنفية فانهم يقولون بوجوبها فى الركعتين الأوليين من الرباعيات . فان قلت هذا ليس مرفوعا الى النبي فانه عليه وسلم فل الركعتين الأوليين من الرباعيات . فان قلت هذا ليس مرفوعا الى النبي السكوتى فامه قال ذلك ولم ينكر عليه أحد أو أن الغالب من حال الصحابى أنه لا يقول الا عن رسول الله عليه وسلم في الفجر كانت بقاف ونحوها وقرأ أبو بكر بسورة البقرة فى الركمتين وعمل النبي صلى الته عليه وسلم في الفجر كانت بقاف ونحوها وقرأ أبو بكر بسورة البقرة فى الرباب الجهر بقراءة النبي صلى الته عليه وسلم في الفجر كانت بقاف ونحوها وقرأ أبو بكر بسورة البقرة فى الرباب الجهر بقراءة بسورة يو نس وهود . وعنمان يوسف و الكهف . وعلى بالانبياء . ومعاذ بالنساء (باب الجهر بقراءة المناتحة وسلم في المناتحة . وعنمان يوسف و الكهف . وعلى بالانبياء . ومعاذ بالنساء (باب الجهر بقراءة والمنات و الكهف . وعلى بالانبياء . ومعاذ بالنساء (باب الجهر بقراءة والمنات المنات و المناتحة المناتون المناتحة المناتحة والمناتحة المنات المناتحة المن

أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظَ وَقَدْ حَيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَا وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهُمُ الشَّهُبُ فَقَالُوا مَالَكُمْ فَقَالُوا حَيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُبُ قَالُوا مَا طَلَمْ فَقَالُوا مَا الله وَيَعْنَى خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيْنَا الشَّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَوْسَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءَ مَلَ الله عَلَى النَّيْ صَلَّى وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَرَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا الله الله عَلَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَنْخَلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظَ وَهُو يُصَلِّى بِأَصُحَالِهِ صَلَامَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَنِخَلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظَ وَهُو يُصَلِّى بَأَصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَنْخَلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظَ وَهُو يُصَلِّى بَأَصُوا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى بَأَصُولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَنِخْلَةً عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظَ وَهُو يُصَلِّى بِأَصَالًا إِلَاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى بِأَصَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى بَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِّمُ وَيُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَاكُوا وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَالْمَا وَلَوْ الْمَالِعُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ و

صلاة الفجر ﴾ قوله ﴿أوبشر ﴾ بكسر الموحدة وسكون المعجمة مرفى أول كتاب العلم ﴿ وعكاظ ﴾ بضم المهملة وخفة الكاف وبالم قطة يصرف ولا يصرف والسوق يذكر ويؤنث لغتان وسميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم . الجرهرى : عكام اسم سوق العرب بناحية مكة كانوا يجتمعون بها فى كل سنة فيقيمون شهرا يتبايعون ويتناشدون الاشعار ويتفاخرون ولما جاء الاسلام هدم ذلك . قوله ﴿ حيل ﴾ يقال حال الشيء بيني و بينك أى حجز و ﴿ الشهب ﴾ بضم الها ، جمع الشهاب وهو شعلة نار ساقطة كأنها كوكب منقض و ﴿ فاضر بوا ﴾ أى سيروا فى الارض كلها و ﴿ مشارق منصوب على الظرفية أى فى مشارق يقال صرب فى الارض إذا سارفيها . قوله ﴿ أوائك ﴾ أى الشياطين منصوب على الظرفية أى فى مشارق يقال صرب فى الأرض إذا سارفيها . قوله ﴿ أوائك ﴾ أى الشياطين الحجاز وسميت بذلك لشدة حرها الآمها مشتقة من النهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحرور كود الريح وقال صاحب المطالع انها من تهم الدهن إذا تغير وسميت بها لتغير هو اثها . قوله ﴿ بنخلة ﴾ غير منصرف موضع معروف ثمة و بطن نخلة هو موضع بين مكة والطائف . فان قلت ﴿ عامدين ﴾ حال منصرف موضع معروف ثمة و بطن نخلة هو موضع بين مكة والطائف . فان قلت ﴿ عامدين ﴾ حال

الْفَجْرِ فَلَنَّا سَمُعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هُلَّا وَالله الَّذِى حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السِّمَا وَهُمُ اللّهَ عَيْنَا لَوْ اللّهَ عَيْنَا فُرْآنًا عَبْنَا فُرْآنًا فَوْمَمْ وَ (قَالُوا بَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمْعُنَا فُرْآنًا فَرْآنًا فَرْسَالًا فَرْآنًا فَرْقُولُ الْمُولِي وَاللّهُ مَا فَرْقُولُ الْمُولِي وَاللّهُ مَا فَرْقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقُلْ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقُلْ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَاللّهُ فَاللّهُ مَا فَالْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْ اللّهُ مَا فَاللّهُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مِنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ اللّهُ مَا مِنْ مَا فَاللّهُ مَا عَلْمُ مُعْمَالًا فَاللْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْمُ مَا مُعْمَالًا فَاللّهُ مَا مُنْ فَاللّهُ مَا مُعْمِلًا فَاللّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُنْ فَاللّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِلًا فَاللّمُ مَا مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْم

منه فما وجه الجمع . قلت جمع باعتبار أن الصحابة ممه كما يقال جاءالسلطان والمراد هو وأتباعه أو جمع تعظيما له . قوله ﴿استمعوا له﴾ الفرق بين الاسماع والاستماع أن باب الافتعال لا بد فيه من التصرف فالاستناع سباع بالقصدو الاصغاء والسباع أعممنه يقوله ﴿ فَهَالَكُ ﴾ ظرف مكان والعامل فيه قالوا وفى بعضها فقالوا فالعامل رجعوا مقدرا يفسَّره المذكور. النووى · ظاهر هذا الحديث يدل على أن الحيلولة بين الشياطين وخبر السهاء حدث بعد نبوة نيينا صلى الله عليه وســـلم ولم يكن قبلها ولهذا أنكرته الشياطين وضربوا المشارق والمغارب ليعرفوا خبزه ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب حتى قطع بينهم وبين صعود السها. واستراق السمع كما أخبر الله تصالى انهم قالوا « وأنا لمسنا السماء فوجدناها مائت حرسا شديدا وشهبا وأناكنا نقعد منها مقاعد»الآية وقدجاءت أشعار العرب باستغرابهم رميها لكونهم لم يعهدوه قبل النبوة وكان رميها من دلائل النبوة . وقال جماعة ما زالت الشهب مذكانت الدنيا وقالو اكانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثر حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وذكر المفسرون أن الرمى وحراسة السماءكان موجودا قبل النبوة لكن إبماكانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الارض أو ارسال رسول اليهم ونحوه وقيل كانت الشهب قبل البعثة مرثية ومعلومة لكن رجم الشياطين واخراقهم بها لم يكن إلا بعدها · قال وفيه ان صلاة الجاعة مشروعة في السفر وانها شرعت في أول النبوة . أقول وفيه وجود الجن ووجود الشياطين. فان قلت الحديث يدل على أنها نوع واحد. قلت وهو كذلك إلا أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لها وهو الكفر والايمان فالكافر منهم سمى بالشياطين والمؤمن بالجن . فان

قَالَ فَرَأَ النَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أُمِ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

ا جَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخُوَاتِيمِ وَبِسُورَةِ الجَمِينِ

قلت ابن عباس لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاسناد فما حكمه . قلت هو من مراسيل الصحامة . قوله ﴿ فَيَا أَمْرَ ﴾ بضم الهمزة والآمر هو الله تعالى و ﴿ نسيا ﴾ أى تاركا لبيان أَقْمَال الصلاة . فإن قلت هذا الكلام من أي الاساليب إذ النسيان ممتنع على الله سبحانه وتعالى . قلت هو من الملوب التجوز أطلق الملزوم وأراد اللازم إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. فان قلت لم ما قلت إنه كناية. قات لأنشرط الكناية إمكان إرادةمعناه الأصلى وهنانمتنعوشرطهأيضا المساواة في الملزوم وههما الترك ليس مستلزما للنسيان إد قد يكون الترك بالعمد هذا عند أهل المعاني وأما. عند الأصولي فالكفاية أيضا نوع من المجاز · الخطابي : الفظ مكت يريد به أنه أسر القراءة لا انه تركها فأنه صلى الله عليه وسدلم كان لا بزال إماما فلا بدله من القراءة سرا أو جهرا ومعى الآية وتمثيله بهافى هذا الموضع هو أنهلوشاء أن ينزل ذكر بيانأفعال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآنامتلوا لهَمله ولم يتركه عن دسيان لـكنه وكل الأمر فى بيانه الى الرسول-صلى اللهعليه وسلم ثم أمر بالاقتداء والانتساء بفعله . قوله ﴿أَسُوهُ﴾ أَى قدوة . فإن قلمت كيف دلالته على الترَّحمة . قلمت المقصودمن العرجمة بيان سببية الجهر بالقراءة لِلا مة وقد ثبت بالروايات انه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح جهرا فهو كان مأمورا بالجهر ونحن «امورون بالأسوة به فيسن لنا الجهر وهو المطلوب أو انه لم يورِده في هذا الباب مستقلا في دلالتــه على الترجمة بل تتميها للحديث السابق آنفا الذي رواه أيضًا ابن عباس أو لمــاكان المراد من قرأ فيها أمر جهر فيها أمر ناسب الترجمة في أصل إلجهر بالقراءة فبهدا القدر من المناسبة ذكره في هــذا الباب أو لسبب آخر والله أعــلم ﴿ باب الجمع بين السورتين﴾ قوله ﴿بالخواتيم﴾ أي خواتيم السور أي أواخرها ومعنى بسورة قبل سورةأن يجعل سورة متقدمة على الاخرى في ترتيب المصحف متأخرة عنها في القراءة وهــذا أعم من أن يكون في ركعة أو ركمتين . وقال مالك لا بأس أن يقرأ في الثانية سورة قبــل التي في الأولى وقراحة التي بمدها أحب الينا . النووى : ويقرأ على ترتيب المصاحف ويكره عكسه ولا تبطل بعالصلاة . قوله

قَبْلَ سُورَة وَبِأَوَّلَ سُورَة وَيُذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّاتِبِ قَرَأَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فَي الصَّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهْرُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتُهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِمِاتَة وَعَشْرِينَ آيَةً مَنَ الْمُقَرَة وَفِى النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمَثَانِي وَقَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَمْفُ فَى الْأُولَى مِنْ الْمُقَرَة وَفِى النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمَثَانِي وَقَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَمْفُ فَى الْأُولَى بَعْنَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُ الصَّبْحَ وَقَى الثَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمُثَانِي وَقَرَأَ الْأَنْفَالِ وَفِى النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمُنْفَالِ وَفِى النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمُنْفَالِ وَفِى النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمُنْفَالِ وَفِي النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمُنْفَالِ وَفِي النَّانِيَة بِسُورَة مِنَ الْمُنْفَالِ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَة مَنَ الْمُنْفَسِلُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكُعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكُعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَبُعُينَ أَوْ يُرَدِّ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكُعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكُعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَائِهُ عَلَيْ اللْعَانِيَةِ الللهُ الْفَالِي وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ السُورَة وَاحِدَةً فِي رَكُعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّ اللْعَالِي اللَّالِي وَالْمَالِي وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَانَ يَقُرَانِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْفَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَيْنَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُورَةُ وَالْمَالِي وَالْمَالِيَةُ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِي الللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالِقَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْ

(ویذکر) تعلیق بصیغة التمریض و (عبدالله ابن السائب) باهمال السین وبالالف ثم الهمزة ثم الموحدة المخزومی قاری مکه أخذوا عنه القرآن و بهامات . قوله (المؤمنون) أی سورة وقد أفلح المؤمنون و وذکر عیسی هو قوله المؤمنون و وذکر عیسی هو قوله تعالی و وجعلنا ابن مرسم و أمه آیة و لفظ ذکر مرفوعا و منصوبا و (سملة) بفتح السین وضمها و (المثانی) و المجوهری : المثانی من القرآن ماکان أقل من المائنین و تسمی فاتحة المکتاب مثانی لانها تثنی فی کل رکعة و بسمی جمیع القرآن مثانی أیضا لافتران آیة الرحمة آیة العذاب . النووی : قال العلماء أول القرآن السبع الطوال ثم ذوات المثین و هن السور التی فیها مائة آیة و عوها شمالمنانی ثم المفصل التیمی: المثانی ما لم یبلغ مائة آیة و قبل المثانی عشرون سورة و المثون إحدی عشرة سورة وقال أهل اللغة سمیت مثانی لانها ثنت المئین أی أنت بعدها . قوله (الاحنف) بفتح الهمزة وسکون المهملة و بفتح النون و بالفاء مر فی باب المعاصی من کتاب الایمان و (ذکر) أی الاحنف و سکون المهملة و بفتح النون و بالفاء مر فی باب المعاصی من کتاب الایمان و (ذکر) أی الاحنف الفتال أو الفتح أو الحجرات و أو قاف الی آخر القرآن و (یردد) أی یکرر السورة بعینها فی الرکمة الفتال أو الفتح أو الحجرات و أو قاف الی آخر القرآن و (یردد) أی یکرر السورة بعینها فی الرکمة

وَاحِدَةً فِي رَكُعَتَيْنِ كُلِّ كِتَابُ الله وَقَالَ عُنِيدُ الله عَن ثَابِت. عَن أَنسَ رَضَى الله عَنهُ كَانَ رَجُلُ مِن الْأَنصَارِ يَوُمُهُمْ فِي مَسْجِد قُبَاء وَكَانَ كُلَّا افْتَتَحَسُورَةً يَقُرأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاة مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدُ حَتَى يَفْرُغَ مِنها فَقَرأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدُ حَتَى يَفْرُغَ مِنها فَقَالُوا إِنَّكَ مَفْهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَة فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ مَفْهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَة فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ مَقَى اللهُ وَاللّهَ اللهُ وَلَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَامِمُ وَكَرُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْرُوهُ الْخَبُرُ وَمُ النّبَيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْرُوهُ الْخَبَرُوهُ الْخَبَرُ فَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ مَن أَفْضَامِمُ وَكُرُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ مِنْ أَفْضَامِمُ وَكُولُوا يَا فُلُونُ مَا يَعْمَلُكَ عَلَى مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمَلُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَلُكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَا يَعْمَلُكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَمَا يَعْمَلُكَ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

الثانية . قوله (عبيد الله) أى المحمرى و (ثابت) أى البنانى وهو تعليق بصيغة التصحيح و (يقرأ) صفة لسورة و (عما يقرأ) أى من الصلوات التي يقرأ الفرآن فيها جهرا و (افتتح) جواب كلما . فان قلت إذا افتتح بالسورة فكيف يكون الافتتاح بقل هو الله أحد ، قلت المراد إذا أراد الافتتاح بصورة افتتح أولا بسورة الاخلاص . قوله (تجزئك) بفتح حرف المضارعة و فى بعضها بضمها و (تدعها) أى تتركها و تقرأ بسورة أخرى غير «قل هو الله أحد» و (الخبر) أى الممهود و هو ملازمته لقراءة السحورة الاخلاصية فقط وإما ملازمته لقراءة السحورة الاخلاصية . قوله (يأمرك به ) وهو أما قراءة الاخلاصية فقط وإما قراءة غيرها فقط . فإن قلت كيف أطاق لفظ الأمر وليس ثمة لا على ولا استعلا . قلت الحق انهما لا يشترطان في الأمر وحقيقته هو القول الطالب للفعل فإن قلت أين الأمر . قلت هو لازم من التحقير المذكور و (ما ) استفهامية في (ما يحملك) أى ما الباعث لك في التزام ما لا يلوم من

أُرُوم هذه السُّورَة في كُلِّ رَكْعَة فَقَالَ إِنِّى أُحِبُهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ ٧٤٣ الْجَنَّةَ صَرَّمُ الْمَ عَتُ أَبًا وَائِلِ الْجَنَّةَ صَرَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ فَى كُلِّ رَكْعَة فَقَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ فَى كُلِّ رَكْعَة فَتَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ فَى كُلِّ رَكْعَة فَتَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ فَى كُلِّ رَكْعَة فَتَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْنَ فَى كُلِّ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

قرآءة الاخلاصية فيكل ركعة و﴿ ادخلك ﴾ أي يدخلك وجاء الفظ الماضي لا نه لما كان محقق الوقوع جعله كأنه واقع والسبب فيه أنه كان يحبها لأنها صفةالله تعالى فهو يدل على حسن اعتقاده فى الدير . ظان قلت سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المــانع من الفعل والحامل على اللروم فهو جواب **ج**نهما أو عن أحدهما . قلت جواب عن الثانى . فان قلت لم لا يكون عن الأول أيضا · قلت لأنهم خيروه بين قراءته لها فقط وقراءة غيرها فلا يصح أن يقول محبتي لها هو الممانع مناختياري قراءتها فقط . فان قلت فلم ما أجاب عن الأول . قلت لأنه يعلم منه فكا نه قال أقرأها لمحبتي لها وأقرأبسورة أخرى إقامة للسنة كما هو المعهود في الصلاة فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلاة. قوله ﴿عمرو أبن مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء مرفى باب تسوية الصفوف و ﴿ أَبُو وَاثُلُ ﴾ في باب خوف المؤمن في كتاب الايمان . قوله ﴿ هذا ﴾ بفتحالها. وتشديد المعجمة هو الاسراع في الفراءة رهو منصوب يفعل مقدر وهوتهذ قالوا معناه أن الرجل لما أخبر بكثرة حفظه وقراءته قال له ابن مسعود أتهذه هذا كهذ الشعر أي بحفظه وروايته لافي انشاده وترنمه لأنه يزيد في الانشاد والترجم عادة . وفيه النهي غن العجلة في القراءة والحث على الترتيل والتدبر . قوله ﴿ النظائر ﴾ أي السور التي هي متقاربة في الطول والقصر و ﴿ يَقْرَنَ ﴾ بضم الراء وقد جاء بيان هذه السور العشرين في سنن أبي داود : النجم والرحمن في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور والدراريات في أخرى، والوائمة وبون ، وكذا مأل سائل والنازعات ، وكذا ويل للطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في أخرى ، وهل أتي ولا أقسم ، وكذا عموالمرسلات ، وكذا الدخاز والتكوير · قال القاضي عياض : هذا موافق لرواية

711

لَ صَحْتُ يَقْرَأُ فَى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتَحَة الْكَتَابِ صَرَتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن يَحْنِي عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرِيَيْنِ بِأُمِّ الْكتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةُ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصَّبْحِ

V & 0

مِ النَّهُ مَنْ خَافَتَ الْقَرَاءَةَ فِي النَّاهُرِ وَالْعَصْرِ صَرْبُنَا قُتَدِبَةُ بْنُ سَعِيد

قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْن عُمَيْرْ عَنْ أَبِي مَعْمَر أُقِلْتُ

عائشة أن قيامالنيصلي الله عليه وسلم كانإحدى عشرة ركعة بالوتروان هذاكانقدرةرماته غالباوأن تطويله كان بسبب التدبر والترتيل وما ورد من قراءته البقرة كان في نادر من الأوقات. التيمي: إنما أنكر ابن مسعود على الرجل ليحضه على التأمل لا أنه لا يجوز قراءة المفصل فى ركمة وفيه دليل ان صلاته منالليل كانعشر ركعات وكان يوتر بواحدة ﴿ باب يقرأ في الآخريين ﴾ تثنية الأخرى رفي بمضها الآحر تين تثنية الآخرة . قوله ﴿ همام ﴾ أى ابن يحى بن دينار الاردى و﴿ يحى ﴾ بن أبى كثير تقدما مرارا و﴿ مَا ﴾ في﴿ مَالًا يَطِيلُ ﴾ يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أى تطويلا لا يطيله في الثانية وأنتكونمصدرية أىغير إطالته فىالثانية فتكون هي معما في حيز هاصفة لمصدر محذوف وفي بمضها مما قوله ﴿ وَهَكَذَا فَالصَّبِحِ ﴾ التشبيه في تطويل الركعة الأولى فقط بخلاف النشبيه في النصر فانه أعرمنه وُفيه حجة على من قال ان الركمتين الأخريين ان شا. لم يقرأ الفاتحة فيهما . فان قلت من أين علم: الوجوب . قلت من استمرار فعله صلى الله عليه وسلم لأن تركيب «كان يفعل» مفيدله ومن أو له عليه السلام صلواكما رأيتموني أصلي ﴿ باب من خافت ﴾ أي أسر . قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكدر الواه الأولى ابن عبد الحيد الرازى تقدم مرارا و (عمارة ) بخفة الميم و (عمير ) بعنم المهملة

لَحَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعْم قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلْمَتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لْحَيَّتِهِ

٧٤٦ مِ مَعْتُ إِذَا أَشْمَعَ الْإِمَامُ اللَّيَةَ صَرَبُنَا نُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهَ مَرَثَنَا نُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثير حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَادَةَ عَنْ أَبِيهِ الْأُوْزَاعِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأَ بُأُمِّ الْكَتَابِ وَسُورَة مَعَهَا فِي الرَّكُعَيْنِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأَ بُأُمِّ الْكَتَابِ وَسُورَة مَعَهَا فِي الرَّكُعَيْنِ الله وَسُلَّة النَّهُ وَصَلَّاة الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولِيَيْنِ مِنْ صَلَّة النَّهُرِ وَصَلَّاة الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّحْعَة الْأُولِيَ

يَعْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطُوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولِى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيَقُصِّرُ فِي التَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ

ذٰلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

مِدِ الأمام لِ مَعْتُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءُ آمِينَ دُعَاءٌ أَمْنَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ

و ﴿ أَبُو مَمْمَرَ ﴾ بفتح الميمين في باب رفع البصر الى الامام مع معنى الحديث ﴿ باب جهر الامام بالتأمين ﴾ قوله ﴿ آمين ﴾ يمد و يقصر والميم مخففة قالوا وتشديدها خطأ وممناه فليكل كذلكوهو مبنى على الفتح لاجتماع الساكنين مثلكيف وقيل معناه اللهم استجب الواحدى : جا، فيه المد مع وَمَنْ وَرَامُهُ حَنَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُنَادِى الْإَمَامَ لَا تَفُتْنِي الْمَامِ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا مِآمِينَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمْرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُشَّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا مَرَّمَ عَنْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد ٧٤٨ مَرْمَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد الْبَرِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْبَيْ صَلَّى الله عَنْ الْمِي هُرَيْرَةً أَنَّ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ لَلْا مُعَنَّ اللهُ عُلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ لَكُونَ وَسُولُ وَالله الله عَلَيْهُ وَكَانَ وَسُولُ وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَكَانَ وَسُولُ

التشديد و قوله (الجة ) يقال سمعت لجة بالفتح أى أصوانهم وضجهم والنجت الاصوات أى اختلطت وفي بعضها لجلبة بالجيم واللام والموحدة المفتوحات أى الاصوات (ولا تفتنى) أى لا تسبقنى (ولا يدعه) أى لا يتركم (وسمعت ) أى قال نافع سمعت من ابن حمر فى باب التأمين (خبرا) بالموحدة أى حديثا مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها خيرا بالنحتانية أى فضلاو ثوابا في أن الامام فيه أن الامام يؤمن وانه يجهر به فى الجهرية (ومن وافق) معناه وافقهم فى وقت التأمين فأمن مع تأمينهم أى وقعا فى زمان واحد، وقيل المراد الموافقة فى الصفتين من الحشوع والاخلاص سواء كانا معا أم لا و إنما يأجر الله على الاتفاق فى النول والنيسة لاعلى من الحشوع والاخلاص سواء كانا معا أم لا وإنما يأجر الله على الاتفاق فى النول والنيسة لاعلى من وافق قوله قول أهل السباء والأولى أن يقبل هم جميع الملائكة بدليل عموم اللفظ لأن الجمع وأهل المواسموات . قوله (ما تقدم) (ما) هر لفظ عام فيقتضى عموم مغفرة الذنوب إلا ما يتعلق وأهل السموات . قوله (ما تقدم) (ما) هر لفظ عام فيقتضى عموم مغفرة الذنوب إلا ما يتعلق وغفرا الناس فانها لا تغفر بقول آمين وذلك معلوم من الادلة الخارجية المخصصة لعموم مثله . فان قلت الكبائر ماحكها . قلت عموم اللفظ يقتضى المغفرة و يستدل بالعام مالم يظهر المخصص . وفيه قلت الكبائر ماحكها . قلت عموم اللفظ يقتضى المغفرة و يستدل بالعام مالم يظهر المخصص . وفيه قلت الكبائر ماحكها . قلت عموم اللفظ يقتضى المغفرة و يستدل بالعام مالم يظهر المخصص . وفيه قلت الكبائر ماحكها . قلت عموم اللفظ يقتضى المغفرة و يستدل بالعام مالم يظهر المخصص . وفيه قلت الكبائر ماحكها . قلت عموم اللفظ يقتضى المغفرة و يستدل بالعام مالم يظهر المخصص . وفيه وليه الله وقيه وليل على قراءة الفاتحة لان التأمين لا يكون الا

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمينَ

الله عَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ الله عَن الله عَنْ الل

فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

جر الله م المستب حَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّامِينِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ الله بَاللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا

عقبها. قوله (يقول آمين) معناه أن هذه صفة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسير لقوله إذا أمن الامام فأمنوا ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الامام بقوله اهدنا الصراط الى آخره الخطابى: فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبر بالتأمين ولو لاذلك لم يصح معنى التوقيت فيه لأنه قد يختلف فيتقدم تأمين القوم ويتأخر وقال والفاء في هؤانه من وافق التعليل وكا نه قال إذا أمن فقولوا آمين كما تقوله الملائكة فان من وافق تأمينه تأمينهم غفرله ولولاه لم يصح تعليله يما عقيه به من حرف الفاء (باب فعل التأمين) قوله (أحدكم) فيه ان التأمين سنة لكل مصل إماما أو ماموما أو منفردا ولفظ في السهاء مشعر بانه لا تختص الملائكة بالحفظة. قوله (إحداهما الاخرى) أي كلمة تأمين الملائكة ولفظ (من) في (من ذنبه) بيانية لا تعيضية (باب جهر الما موم ). قوله (سمى) بضم المهملة وفتح الميم مر في باب الاستهام في الآذان. قوله (فقولوا) فان قلت هذا يدل على القول به لا على الجهر به فلا يول على الرام كان عليه الجهر به فلا يول على الرام كان الامام كان الامام عنه المؤول الترجة. قلم المناه عنه المؤول المن المام كان الامام عنه المؤول التول قد يتقارب مدى الوقت به إلخطابي و هذا لا يخالف ماقال إذا أمن الإمام فامنوا الاتهذه الأحوال قد يتقارب مدى الوقت به والمادورة باتباع الامام كان عليه المؤون به والمادة والته والمورا باتباع الامام كان عليه المؤون به والمادة والتباع الامام كان عليه المؤون به والمادة والاحوال قد يتقارب مدى الوقت به والمادة والدولة المن الوقت المورا باتباع الامام كان عليه والمؤون به والمادة والدولة به والمادة والتباع الامام كان عليه والمورا باتباع الامام كان عليه والمادة والمؤون بالمؤون بالمؤون بالمؤون به والمادة والمؤون بالمؤون بالمؤون بالمؤون بالمؤون بالمؤون بالمؤون به والمؤون بالمؤون بالمؤون

آمِينَ فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةَ غُفْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . تَابَعَهُ مُحَدَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَمَ وَنُعْيَمُ الْمُجْمَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنهُ

**۷۵۱** اذارکع دوله العیف

بَا بَنْ إِذَا رَكُّعَ دُونَ الصَّفِّ صَّرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ﴿

هُمَّامٌ عَنِ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ

فيها فنص بالتعيين مرة وقال بالتقدير أخرى وكائنه قال اذا قال الامام ولا الضالين وأمن فقولوا آمين بدليل حديث سعيد وأبي سلمة وهما أحفظ من أبي صالح وأفقه ويحتمل أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح لمن تباعد عن الامام فكان بحيث لا يسمع التامين لانجهر الامام به أخفض مَن قراءته علىكل حال فقد يسمح قراءنه من لا يسمع تامينه إذا كثرت الصفوف وتكاثفت الجنوع . النووى : فيه دلالة ظاهرة على أن تامين الماموم يكون مع تامين الامام لا بعده وأولوا إذا أمن بان معناه إذا أراد التامين جما بين الحديثين ولاشك أن إرادته التامين بعد ولا الصالين متمقب إرادة تامينه وتامينهممعا . التيمي : قال قوم لا يقول الامام آمين واحتجوا بهذا الحديث ولوكان الامام يقول آمين لقال إذا قال الامام آمين فقولوا آمين . وقالوا لأن الفاتحة دعاء فالامام داع والماموم مؤمنوجرت العادة أن يدعو واحد ويؤمن المستمع هذا تول أصحاب مالك واختلفو في الجهر به فذهب الشافعي وأحمد الجهر · وقال الكوفيون ومالك يسر بها . قوله ﴿ محمد بن عمرو ﴾ بالواو ابن علقمة بن وقاص والضمير عائدالى ممى و ﴿ نعيم ﴾ مصغر النعم و ﴿ المجمر ﴾ بلفظ الفاعل من الإجارمر فيأول كتاب العلم وهو مرفوع عطفا على محمدوالحاصل أنسميا ومحمداونعيما ثلاثتهم ووى عنهم مالك لكن الأولين رويا عن أبي هربرة بالواسطة ونعيما بدونها ﴿ باب إذا ركع دون الصف ﴾ أى قبل وصوله الى الصف . قوله ﴿همام﴾/أى ابن يمي تقدم في باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابى فى كتاب الوضوء ﴿ والْأَعْلَى بِلْفَظَ أَنْعَلَ التَّفْضِيلُ مِنَ الْعَلِّم ﴿ وَهُو زَيَادٍ ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية ابن حسان بفتح المهملة و بالنون الباهلي البصرى ﴿ الحسن ﴾ أى البصرى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَاكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حرْصًا وَلَا تَعْدُ

وَ اللَّهِ عَلَىٰهِ مِ اللَّهِ عَلَىٰهِ مَا اللَّهُ عَلَىٰهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰهِ عَلَىٰهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَدَّلُمَ فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ صَرْبُنَ إِسْحَقُ الْوَاسِطَى قَالَ حَدَّثَنَا السَّحَقُ الْوَاسِطَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَدَّلُمَ فَيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ صَرْبُنَ إِسْحَقُ الْوَاسِطَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حَصَيْنِ قَالَ مَالِكُ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حَصَيْنِ قَالَ مَالِيْ قَالَ مَعْرَانَ بَنِ حَصَيْنِ قَالَ مَالِيْهِ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حَصَيْنِ قَالَ

و ﴿ أَبُو بَكُرَةٌ ﴾ بفتح الموحدة تقدم في باب المعاصى وقوله تعالى « و إن طائفتان من المؤمنين عفي كتاب الايمان ، قوله ﴿ لا تعد ﴾ أي الى أن ثركع دون الصفحتي تقوم في الصف وقيل معناة لا تعدالى أن تسمى الى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس وقيل لا تعدالي الانطاء . القاضي البيضاوي : يحممل أن يكون عائدا الى المشي الى الصف في الصلاة فان الخطوة والخطوتين وان لمتفسد الصلاة لكنُ الأولى التحرز عنها . الخطابي : فيه دليل على أن قيام المأموم منوراء الامام وحده لايفسد صلاته وذلك أن الركوع جزء من الصلاة فاذا أجزأه منفردا عن القوم أجزأه سائر أجرائها كذلك إلا أنه مكروه لقوله فلا تمد ونهيه إياه عن العودلمثله إرشاد له فىالمستقبل المماهو أفصل ولوكان نهى تحريم لأمره بالاعادةولايري الامام أحد صلاة المنفرد جائزة من ورا الصف وأجازها مالك والشافعي وهو قول أصحاب الرأى . قال محى السنة وفيه أن من أدرك الامام على حال بجب أن يصنع كما يصنع الامام ( باب إتمام التكبير في الركوع) فان قالت الترجمة تامة بدون لفظ الاتمــام بأن يقول باب التكبير في الركوع فلافائدة فيه بل هو محال لان حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قات المراد منه أن يمد التكبير الذي هو الانتقال من القيام الى الركوع يحيث يتمه في الركوع بأن يقع راء أكبر فيه أو إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع أو اتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قوله ﴿قاله ابن عباس﴾ أي قال باتمام التكبير في الركوع و ﴿مالك ابن الحويرث عن في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم و ﴿ الجريري ﴾ بضم الجيم وفتح الراء الاولىوسكون التحتانية سعيد بن إياس فى بابكم بين الاذان والاقامة و ﴿ أَبُو الْعَلَامَ ﴾ صَلَّى مَعَ عَلِي رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَكَرَنَا هٰ فَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا رَفَعَ فَصَلَّيهَا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَا أَنَّهُ كَانَ يُسَكِّرُ كُلَّماً رَفَعَ وَكُلَّما وَضَعَ صَرَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنِ ابْنِ شَهَاب ٧٥٢ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّما خَفَضَ وَرَفَعَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكِيرِ فِي السَّجُودِ صَرَّفَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ التَّكِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ عَلِي اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى السَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا صَلَيْتُ خَلَقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَا

هو يزيد بالزاى ابن عبد الله الشخير بكسر المعجمة وشدة المنقطة المكسورة وبالراء العامرى مات سنة إحدى عشرة ومائة روى عن أخيه مطرف بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة مات سنة سبع وتمانين و (عران بن حصين) باهمال المضمومة وفتح المهملةمر فى باب الصعيدالطيب قوله (بالبصرة) بفتح الموحدة وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الازهرى والمشهور الفتح وقال السمعانى يقال لها قبة الاسلام وخزانة العرب بناها عتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة ابن غزوان فى خلافة عمر وضى الله عنمه ولم يعبد الصنم قط على أرضها وقال أصحابنا هى داخلة فى أرض سواد العراق وليسلها حكمه قوله (ذكرنا) بتشديدالكاف و (هذا الرجل) أى على رضى الله عنه ولم يعبد الصنم قط على أرسها وقال أسحابنا هى داخلة فى أرض سواد العراق وليسلها حكمه قوله (ذكرنا) بتشديدالكاف و (هذا الرجل) أى على رضى الله عنه وسلم لانه عنه أن يقول عندالاعتدال مع على يكبر للانتقالات وفيه اشارة إلى أن بمضهم كان هجر استكال التكبير فى الانتقالات وكان فيهم من كان يكبر للانتقالات وفيه أن النكبير ينبغى أن يكون فى الحفض والرفع مع الفعل سواء لا يتقدمه ولا يتأخر عنه وقال الامام أحمد فى إحدى الروايتين عنه ان جميع التكبيرات واجبة (باب يتقدمه ولا يتأخر عنه وقاله (غيلان) بفتح المهجمة وسكون القحتانية (ابن جزير) بفتح إنمام التكبير فى السجود) قوله (غيلان) بفتح المهجمة وسكون القحتانية (ابن جزير) بفتح

ا بْنِ أَبِي طَالبِ رَضَى اللهُ عَنْمُ أَنَا وَعُمرَانُ بْنُ حُصَيْنَ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا مَهَضَ مَنَ الرَّ كُمَتَيْنِ كَبَرَ فَلَسَّا قَضَى الصَّلاَة أَخَذَ يَدَى عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا صَلاَة مُحَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ عَوْنَ بَيْدى عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا صَلاَة مُحَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّفُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَكْرِمَة قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ المُقَامِ يُكَبِّرُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرُغُو عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَكْرِمَة قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ المُقَامِ يُكَبِّرُ فَلَيْ وَلَا قَامَ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا قَامَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ أُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَلَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ أُمَّ لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ وَلَكُمْ وَلَكُونَ وَلَا عَلَى مَلْكُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَلْكُونَ وَالْكُولُونَ وَالْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى مَلْكُونَ وَلَا عَلَى مَلْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُلْكَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

الجبم وكسر الراء الأولى مر فى باب السواك. قوله ﴿ فضى ﴾ أى أدى و لا يريد به القضاء الاصطلاحى و ﴿ هذا ﴾ أى على رضى الله عنه لأنه كان يكبر فى كل انتقال. قوله ﴿ عمر و ﴾ بالواو ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو و بالنون و ﴿ هشيم ﴾ بضم الهاء تقدما فى باب ماجاء فى القبلة و ﴿ أبو بشر ﴾ بكسر الموحدة جعفر فى أول كتاب العلم . قوله ﴿ أو ليس ﴾ الهمزة للاستفهام الانكارى ومعناه تلك صلاة رسول الله عملى الله عليه وسلم لان ننى الننى إثبات وقال ﴿ لاأم لك ﴾ مذمة له حيث كان جاهلا بأنه هو السنة ﴿ باب التكبير إذا قام من السحود ﴾ . قوله ﴿ نُنتين وعشرين تكبيرة ﴾ لأنها كانت صلاة رباعية واما فى الثنائية فهوا حدى عشرة تكبيرة الا حرام وخس فى كل ركمة و فى الثلاثية سبع عشرة وهى

وَعَشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لا بْنِ عَبَّاسِ إِنَّهُ أَحْمَى فَقَالَ ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةً

أَى الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّتَنَا أَبَانُ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ حَدَّتَنَا قَالَهُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَّابِ ٧٥٧ عَكْرِ مَةُ صَرَّقُ يَعُولُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَّابِ ٧٥٧ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْمِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثُ أَنَّهُ شَمَّعَ أَباً هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يَعُولُ شَمْعَ اللهُ لَمَنْ حَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ يُمَا يَقُولُ شَمْعَ اللهُ لَمْن حَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ يُمَا يَقُولُ سَمْعَ اللهُ لَمْن حَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ مُنَا يَقُولُ وَهُو قَامِمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُدُ . قَالَ عَبْدُ الله وَلَكَ الْحَدُثُمُ يُحَدِّرُ حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ مَنْ الرَّكُعَةِ مَنْ يَقُولُ وَهُو قَامِمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ . قَالَ عَبْدُ الله وَلَكَ الْحَدُثُمُ يُحَدِّرُ حِينَ يَوْفَعُ مَنْ الرَّكُعَةِ مَنْ يَقُولُ وَهُو قَامِمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُدُ . قَالَ عَبْدُ الله وَلَكَ الْحَدُثُمُ يُحَدِّرُ حِينَ يَوْفَعُ مَنْ الرَّكُعَةِ مِنْ يَقُولُ وَهُو قَامِمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُدُ . قَالَ عَبْدُ الله وَلَكَ الْمَدُدُ ثُمَّ يُحَدِّرُ حِينَ يَوْفَعُ مَا يَعْ فَي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَى يَقْضِيهَا وَيُكَبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ وَلَكَ اللهُ وَيُكَبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الشَّذَيْنُ بَعْدَالْجُلُوسُ

تكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس فى كل منها و فى الصلوات الخسار بع وتسعون تكبيرة . قوله (انه) أى ان الشيخ المذكور احق أى قليل العقل و ( ثكلتك ) بكسر الكاف من الثكل بضم المثلثة فقد ان المرأة ولدها (وسنة ) خبر المبتدا المحذوف أى هذه التى عملها الشيخ من الشكبير هى سنة رسول الله صلى عليه وسلم . قوله (أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن يزيد العطار أى روى موسى عن أبان أيضا مثل ماروى عن همام . قوله (ابو بكر بن عبد الرحن بن الحارث) بن أبو بكر بو هشام المخزومي أحد الفقهاء السبعة الملقب بالراهب مات سنة اربع و تسعين بالمدينة . قوله (يهوى) عبد الرحم بالفتح يهوى أى سقط الى اسفل و (بعد الجلوس) أى للتشهد وفيه التكبير لكل انتقال غير اعتدال . قوله (عبد الله ) بن صالح الجهى كاتب الليث مات سنة ثلاث و عشرين وما تنين أى روى يحيى عن الليث الحد بدون الواو وروى عبد الله عنه بالواو وفيه دليل على مقارنة التكبير

الآكَوْنُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَيْد فِي الْرَكُوعِ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد وَسَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد قَالَ حَدَّثَمَا أَمْعُتُ مَصْعَبَ بْنَ سَعْد يَقُولُ صَلَّيْتُ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُور قَالَ سَمْعَتُ مَصْعَبَ بْنَ سَعْد يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَلَّقْتُ بَيْنَ كَفَّى ثُمَّ وَضَعْتُهُما بَيْنَ خَدَى فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنّا إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَلَّقْتُ بَيْنَ كَفَّى ثُمَّ وَضَعْتُهُما بَيْنَ خَدَى فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنّا نَفْعَهُ فَنْهِينَا عَنْهُ وَأَمْرِنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدَيناً عَلَى اللَّرَكِ

٧٥٩ مَ مَ مَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْرَ قَالَ حَدْثَنَا شَعْبَةُ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ اللَّهُ عَنْ سَلَّمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ عَنْ سُلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ عَنْ سُلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ

لهذه الحركات و بسطه عليها فيداً بالتكبير حين يشرع في الانتقال الدائريع و بمده حتى يصل حد الراكمين وكذا يبدأ في قول سمع الله لمن حمده حين يشرع في الانتقال و بمده حتى ينتصب قائما ويشرع في التكبير المقيام من التشهد حتى يشرع في الانتقال و بمده حتى الانتصاب وقال مالك لا يكبر له حتى يستوى قائما وهو خلاف ظاهر الحديث وفيه دلالة على استحباب الجمع بين سمع الله لمن سمده وربنا لك الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قالمها جميعا (باب وضع الاكف على الركب قوله (أبوحيد) بضم المهملة مرفى باب استقبال القبلة و (في أصحابه الي في حضور الصحابة (وأبو يعفرر) بضم المهملة وسكون المهملة وضم الفادو بالراء وقدان بفتح الواو وسكون القاف و باهمال الدال يعفرر) بضم الديم يعفور الاكبرو (مصعب) بضم الميمو السكان المهملة وفتح العبين المهملة (ابن سعد) النابي وقاص و ( ذرارة ) بضم الزاى وخفة الراء الاولى المدفى مات سنه ثلاث ومائة . قوله (طبقت ) أي جملتهما على حذو واحد والزقتهما و ( أمر نا ) بلفظ المجهول و الآمر هو الرسول على الله على وارادة الحزر (باب إذا لم يتم الركوع) . قوله (سلمان ) أي الاعشرو ( زيد الكفنا باطلاق الكل وارادة الحزر (باب إذا لم يتم الركوع) . قوله (سلمان ) أي الاعشرو ( زيد الروهب) بفتح الواومر في باب إذا لم يتم الركوع) . قوله (سلمان ) أي الاعشرو ( زيد الروهب) بفتح الواوم في باب الإياد بالظهر . قوله ( مت ) بكسر الميم وضمها من مات بمات ومات المناب المنابع المنابع التواوم و المناب المنابع المناب

وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفَطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَدًّا

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ هَصَرَ ظَهْرَهُ صَرّمَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرُ قَالَ حَدَّمَنَا ١٧٦٠ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ هَصَرَ ظَهْرَهُ صَرّمَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرُ قَالَ حَدَّمَنَا ١٧٦٠ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السّجَدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرّكُوعِ مَا خَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السّجَدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرّكُوعِ مَا خَلَا

يموت الحطان : معنى الفطرة الملة وأراد بهذا الكلام توبيخه على سوء فعله ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله كقوله صلى الله عليه وسلم همن ترك الصلاة فقد كفر » و إنما هو توبيخ لفاعله وتحذير له من الكفر أى سيئوديه ذلك الى الكفر إذا تهاون بالضلاة ولم برد الحروج عن الدين وقد تكون الفطرة بمعنى السنة كهاجاء وخمس من الفطرة » السو الكواخواته . قال وترك اتمام الركوع وافعال الصدلاة على وجهين أحدهما إيجازها وتقصير مدة اللبث فيها وثانيهما الاخلال بأصولها واخترامها حتى لاتقع اشكالها على الصور التي تقتضيها اسماؤها في حق الشريعة وهذا النوع هو واخترامها حتى لاتقع اشكالها على الصور التي تقتضيها اسماؤها في حق الشريعة وهذا النوع هو عرى الايمان وقيل نني الفعل عنه بما انتنى عنه من التجويد كقوله لا يزني الوائي وهو مؤمن ننى عنه الايمان بمثل ذلك . قوله (هصر ) بفتح المهملة أى كسر وهصرت الغصن إذا أخذت برأسه فأملته اليك (باب حد إتمام الركوع) . قوله (بدل) بالموحدة والمهملة المفتوحتين (ابن المحبر) بضم الميم وفتح المهملة والكاف تقدم في باب السمر بالعلم و (عبدالرحمن بن اليلي ) بفتح اللام الانصارى الكوفى كان أصحاء يمظمونه كان أميرا أدرك مائة وعشرين صحابيا قال عبد الملك بن عمير رأيت ابن أني ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون لحديثه وينصتون الم مانت غرفة بنه المهما و (اذا رفع) مانت غرفة بنه المهرة وأنهن قوله (بين السجدتين) أى الجلوس ينهما و (اذا وفع) مانت غرفة بنا بنه المنات وثمانين . قوله (بين السجدتين) أى الجلوس ينهما و (اذا وفع)

٧٦١ الْقيامَ وَالْقَعُودَ قَريبًا مِنَ السَّوَاء صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْبَى بْنُ سَعيد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاسَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّالنَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءً فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجعْ فَصَلّ فَانَّكَ لَمْ نُصَلُّ فَصَلَّى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَــالَ ارْجعْ فَصَلّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلَّ ثَلَاثًا فَقُــالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَــَا أَحْسَنُ غَيْرَهُ فَعَلَّنِي قَالَ إِذَا ثُمْتَ إِلَى الصَّلَاة فَكُبِّر ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكُمًّا ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدَلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئَنَّ جَالسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئَنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلكَ في صَلَاتكَ كُلَّهَا

أى القيام للاعتدال و (ماخلاالقيام) أى الاالقيام الذى هو للقراءة و الاالقعود الذى هو للنشهد فانهما كانا أطول من غيرهما . قوله (قريبا) فيه اشعار بان فيها تفاوتا وبعضها كان أطول من البعض فان قلت من اين علم منه الطها نينة . قلت حيث أثبت تفاوتا بينهما علم أن ثمة مكثا ذائدا على أصل حقيقتهما واعلم أن لفظ بين السجدتين معطوف على اسم كان على تقدير المضاف أى زمان ركوعه وسجوده وبين السجدتين ووقت رفع رأسه من الركوعمواء وإذا للوقت المجرد منسلخاعنه معنى الاستقبال ولفظ ماخلا استثناء من المعنى فان مفهومه كان افعال صلاته ماخلاهما قريبا من المساواة . قال ابن بطال : ظاهرهذه الصفة أكل صفات صلاة الجماعة وأما صلاة الرجل وحدوله أن يطيل في الركوع

٧٦٢ الدعاء في الركوع مَ صَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبِّنَا وَبَحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفُر لِي

المُ اللُّهُ مِنَ اللُّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامُ مُنْ اللّ

والسجود أضعاف مايطول في القيسام بين السجدتين وبين الركمة والسجدة واما أقل مايجزي ۖ فيه فقال ابن مسمودهو أن يمكن بديه من ركبتيه ﴿ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالاعادة ﴾ أي إعادة الصلاة · قوله ﴿ ثلاثا ﴾ متعلق بقوله فصل وبجاء وبسلم و بقال على سبيل تنازع الافعال الأربعة فيه وفوائد الحديث ومباحثه الشريفة تقدمت في باب وجوب القراءة للامام ﴿ باب الدعاء في الركوع ﴾ · قوله ﴿ أَبِي الضحى ﴾ بضم المعجمة و بالقصر مسلم بلفظ فاعل الاسلام ابن صبيح بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتائية وبالمهملة الكوفى العطار التابعي مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز . قوله ﴿سبحانك﴾ منصوب على المصدر وحذف فعله وهو أسبح ونحوهلازم وهوعلم للتسبيح ومعناه التنزيه عنالنقائص. فانقلتالعلم كيف يكون مضافا. قلت ينكر ئم يضاف· قوله ﴿و بحمدك﴾ أى وسبحت بحمدك أى بتوفيقك وهدايتك لابحولى وقوتى ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف مها والتفويض الى الله تعالى والواو في وبحمدك اما للحال واما لعطف الجملةعلى الجملة سواء قلنا إضافةالحمد الىالفاعل والمراد من الحمد لازمه مجازا وهو ما يوجب الحمد من التوفيق و الهداية أو الى المفعول و يكون معناه وسبحت ملتبسا بحمدي لك. قوله ﴿ اغْفُرْلَى ﴾ فان قلت قد غفر الله ماتقدم منذنبه وما تأخر فما فائدته . قلت فائدته بيان الافتقار الى الله تعالىوالاذعانلهو إظهارالعبودية والشكر وطلب الدوام أوالاستغفار عن ترك الأولى والتقصير في بلوغ حق، عبادته مع أن نفس الدعاء هو عبادة وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بمـــا أمر به فيقول الله تعالى «فسبح بحمد ربكواستغفره» على أحسن الوجوه وكان يأتيبه في الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها ثم فى تلك الحالتين زيادة خشوع وتواضع ليست فى ٧٦٣ صَرَّنَا آدَمُ قَالَ حَدَّنَا آبُنُ أَبِي ذَبْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَالَكَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وَإِذَ اللهُ مَنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ

٧٤٦ مند الله ما حَثُ فَضُلِ اللَّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ دَبِنَكُ اللهِ اللهِ مَا لَكُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدُهُ فَقُولُوا اللّهُمُ

سائر حالاته فكان يختارهما لاداء الواجب الذي أمر به ليكون أكل ﴿ باب ما يقول الامام ومن خلفه ﴾ قوله ﴿إذا رفع رأسه ﴾أى من السجو دلامن الركوع ولفظ من السجد تين يحتمل أن يراد بهما حقيقتهما وأن يراد بهما الركعتان مجازا فان قلت لمقال أولا يكبر بلفظ المضارع وثانيا بلفظ قال قلت المضارع يفيد الاستمرار والمراده ناشمول أزمنة صدورالفعل أي كان تكبيره محدود امن أول الركوع والرفع الى آخرهما منبسطا عليهما بخلاف التكبير للقيام فانه لم يكن مستمرا ولهذا قال مالك لا يكبر للقيام من الركعتين حتى تستوى قائما . فان قلت لم غير الإسلوب وقال هنا بلفظ اكبر وثمة بلفظ التكبير قلت اما للتفن في السكلام ولهما لانه أراد التمميم لان التكبير يتناول الله اكبر ونحوه . فان قلت الحديث لا يدل على حكم من خلف الامام . قلت يدل لكن بانضهام وصلوا كما رأيتمو في أصلي ها الله ﴿ باب فضل اللهم ربنا لك الحد ﴾ قوله ﴿ سمع الله ﴾ أى أجاب ومر مباحث الحديث بما فيه من أنواع اللطائف في باب إيجاب التكبير • التيمى بقال مالك وأبو حنيفة يقول الامام سمع الله لمن الأولى أنه صلى الله عليه وسلم قالمها جمعا وسيجي . في باب يهوى بالتكبير أيضا والما أموم مأمور

رَبَّنَا لَكَ الْحَدُدُ فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِهِ الله وَ الله والله و

متابعته لقوله صلواكما رأيتمرنى أصلى (باب القنوت). قوله (رمعاذ بن فضالة ) بفتح الفاء وحفة المعجمة سبق فى باب النهى عن الاستنجاء باليمين. قوله (الأقربن) أى والله الأقربكم الى صلاة وسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأقرب صلاته اليكم وفيه أن الدعاء على الكفار الايفسد المصلاة واللمن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فان قلت كيف جاز اللمن وفيه تنفير الكفار ادادة وإبقائهم على الكفر. قلت هذا كان قبل الكفر. قلت هذا كان قبل الذول آية وليس لك من الأمر شى، وصح عن أنس أنه صلى الله على الله وسلم ترك الدعاء عليهم والى النووى: قال الغزالى وغيره الا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافراكا بي لهب و يجوز لمن طائفتهم كقولك لعن القالكفار وقال أصحابنا القنوت مسنون فى الصبح دائما كما صح عن أنس أن أصل القنوت فى الصبح لم يتركه رسول الله صلى انته عليه وسلم حتى فارق الدنيا وأما فى غيرها ففيه ثلاثة أقوال الصحيح أنه ان نزلت نازلة كمدو وقحط قنتوا فى جميع الفرائض و إلا فلا والثانى ية نتون فى الحالين والشاك لا يقتون فيهما وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه الافنوت فى الصبح وقال مالك يقنت في قبل وعشرين ومائتين قوله (عبد الله) أى ابن محمد بن أبى الاسود البصرى الحافظ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين قوله (عبد الله)

٧٦٧ وَالْفَجْرِ صَرَبُنَا عَبْدَالله بْنُ مَسْلَهَ عَنْ مَالكُ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدَالله الْجُمْرِ عَنْ عَلَى الْهُ يَوْمَا نُصَلَى الْبُرَيَّ عَيْ بْنِ خَلَّدَالزُّرَقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَفَاعَة بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِ قَالَ كُنَّا يَوْمَا نُصَلَى وَرَاءَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَتَ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَة قَالَ سَمِعَ الله كَنْ مَدَهُ قَالَ سَمِعَ الله كَنْ مَدَهُ قَالَ رَجُلُ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْمَدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّيًا مُمَارَكًا فِيهِ فَلَكَ مَدَهُ قَالَ مَنِ الْمُتَكِمِّ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضَعَةً وَتَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدُونَهَا أَوْلُ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضَعَةً وَتُلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدُونَهَا أَيْهُم يَكُتُهُم يَكُتُهُم يَكُتُهُم أَوْلُ

و (نعيم) بضم النون (ابن عبدالله المجمر) بلفظ الفاعل و الاجمار مرقى باب فضل الوضو و و على ابن يحيى بن خلاد) بفتح المنقطة وشدة اللام و باهمال الدالر (ابن رافع الزرق) بضم الزاى وفتح الراه و بالمقاف الانصارى المدنى مات سنة تسع وعشرين وما ته وأبوه بحيى حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمه رفاعة بكسر الراه وخفة الفاء وبالمهملة ابن رافع بالراه وبالفاه وبالمهملة ابن مالك الزرقي شهد المشاهد كلها روى له أربعة وعشرون حديثا البخارى منها ثلاثة مات زمن معاوية قوله (حمدا) منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الخمد و (طيبا) أى خالصا عن الرياء والشبهة وومباركانيه كاى كثير الخير (ومن المتكلم) أى بهذه الكامات و (بضعا) وفي بعضها بضعة (والبضع) بكيمر الوحدة وجاء فتحها هو ما بين الثلاث والتسعيقال بضع منين و بضعة عشر رجلا الجوهرى: بكيمر الوحدة وجاء فتحها هو ما بين الثلاث والتسعيقال بضعون في المبادرة يقال ابتدروا وإذا جاورت لفظ العشرين ذهب البضع لا تقول بعنده والمائحة عليه وسلم تكلم به . قوله (يبتدرونها) أى يسعون في المبادرة يقال ابتدروا السلام أى سارعوا الماخذة (وأول) مبنى على الشم وحذف منه المضاف اليه وتقدره أولهم يمنى السلام أى سارعوا الماخذة (وأول) مبنى على الشم وحذف منه المضاف اليه وتقدره أولمم يمنى فروا واود منه به أول بالفتحرة الله تعالى لعظم فدرها وفي بعضها أول بالفتح و الحومى: أصل أول أوال على أفعل مهموز الوسط فقلبت المهزة واوا وأدغ وقبل أصله وول فوعل فقلبت المو الأولى همزة واذا جعلته صفة لم تصرفه تقول فوعل فقلبت المورة بقول أول وإذا لم تجمله صفة صرفته نحو رأيته عاما أولا . وقال ابن السكيب تقول ما وأيته عاما أول وإذا لم تجمله صفة صرفته نحو رأيته عاما أولا . وقال ابن السكيب تقول ما رأيته

النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَكُلُّ فَقَارِ مَكَانَهُ حَيْدَ رَفَعَ لِيُوالِيَهِ اللّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَكُلُّ فَقَارِ مَكَانَهُ حَرَّانَا اللّهِ اللّهِ عَلَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتَ قَالَ كَانَ أَنسَ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النّبي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يُصَلِّى وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يُصَلِّى وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يُصَلِّى وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ اللّهَ فَسَلَى اللّهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ١٩٧٠ الْبَرَاءُ رَحْقَ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَجُودُهُ وَإِذَا لَكُوعَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسُجُودُهُ وَإِذَا لَكُوعَ وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَا، صَرَّمَنَا سُلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ رَفْعَ وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ قَرِيبًا مِنَ السَّوا، صَرَّمَنَا سُلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ وَافِنَا لَكُومَ وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ قَرِيبًا مِنَ السَّوا، صَرَّمَنَا سُلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ وَإِنَا لَاسُودَ وَاللّهُ مِنَ الرّبُوعَ وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ قَرَيبًا مِنَ السَّوا، صَرَّمَنَا سُلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ وَافِنَا سَلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ وَافَعَ وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ قَرِيبًا مِنَ السَّوا، صَرَّمَنا سُلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ وَافَعَ وَبَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ قَرَيبًا مِنَ السَّوا، صَرَّمَنا سُلَيْانُ بُنُ ١٠٠٠ و وَافَا وَافَالَا عَنْ السَّهُ اللّهُ وَالْمَا عَلَى السَّواءِ وَالْمَالِمُ السَّواءِ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالَالُولَا عَرَانِي السَّواءِ وَالْمَالَالُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمَالَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ ال

مذ عام أول برفع الأول على جعله صفة لعام كا نه قال أول من عامنا وبنصبه على جعله كالظرف كا قال قبل عامنا واذا قلت ابدأ بهذا أول ضممته على الغائهوان أظهرت المحذوف يصبته فقبلت البحا به أول فعلك . فان قلت ما وجه دلالة الحديث على القنوت . قلت القنوت فى الاصل الطاعة ثم سمى القيام فى الصلاة قنوتا ثم صارعر فامختصا بالدعوات المشهورة المخصوصة و لعل غرض البخارى مان جواز تطويل القيام فى الاعتدال بذكر الادعية فيه سواء كان دعاء قنوت أوغيره وفى بعض النسخ ليس للباب ترجمة فيكنى فيه بيان فضل الحد لمناسبة هذا المقام . قال ابن بطال : وفيه ثواب التحميد في المساجدالكثيرة الجمع . قال فى التحميد قد تعالى والذكر له وفيه جواز رفع الذكور ( باب الطمأ نينة حين يرفع رأسه من الركوع وفى بعضها جامع الاصول هذا الرجل هو رفاعة المذكور ( باب الطمأ نينة حين يرفع رأسه من الركوع وفى بعضها في يعنه خلافا للحنفية . قوله ( رفع النبي صلى الله عليه وسلم ) أى رأسه من الركوع وفى بعضها فاستوى جالسا بزيادة لفظ جالسا فالمراد رفع رأسه من السجود و ( الفقارة ) بفتح الفاء وخفة فاستوى جالفا رافطه و المراد من لفظ كل الجميع الاكل واحد والا لكان التاء الازمة فى الفقارة أى يعمود جميع الفقار مكانه . قوله ( ينعت ) أي يصف و ( حتى نقول ) بالنصب أى الى أن نقول أى يعمود جميع الفقار مكانه . قوله ( ينعت ) أي يصف و ( حتى نقول ) بالنصب أى الى أن نقول غين قد نسى أنس وجوب الموى المالسجود و ( الحكم ) بالموملة والكاف المفتوحتين تقدم معشر ح

حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَنُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالكُ بِنُ الْحُوَيْرِثُ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَذَاكَ في غَيْر وَقْت صَلَاة فَقَـامَ فَأَمْكَنَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الْرُكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّـةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلاةَ شَيْخِنَا لهَـذَا ۚ أَبِي بُرَيْدٍ وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَة الآخرَة اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ

بَرِي لِلْ عَمْرَ يَضَعُ لِللَّهِ عَلَى بَالْتَكْبِيرِ حَيْنَ يَسْجُدُ وَقَالَ نَافَعٌ كَانَ ابْنُ عُمْرَ يَضَعُ

٧٧١ يَدَيْه قَبْلَ رُكْبَيَهُ صَرَتْنَ أَبُو الْمِيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

أَخْبَرَنَى أَبُو بَكُر بْنُ عَبْد الرَّحْن بْن الْحَارِث بْن هَشَام وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ

الحديث في باب حد اتمام الركوع . قوله ﴿ فَامَكُن ﴾ أي مكن يقال مكنه الله من الشي. وأمكنه بمعنى و ﴿ فَانْصَتَ ﴾ أي سكت يعني لم يكبر للهوى في الحال و﴿ هنية ﴾ بضم الها. وفتحالنون وشدة النحتانية أَىشيئا قليلا ومرتحقيقه فيباب مايقول بعد التكبير . و﴿ قَالَ ﴾ أَيْ أُنَّ وَقَلَابُهُ ﴿ وَأَبُو بِزيد ﴾ قال الغساني هو بالتحتانية والزاي من الزيادة وهو عمرو بن سلمة بكسر اللام الحرى ومكذا روى عن البخاري منجيع الطرق إلا ماذكره أبوذر الهروي عن الحيدي عن الفريري فانه قال كصلاة شمخنا أبي بريد بالموحدة المضومة وبالراء وهكذا كتاب مسلم : وقال عبد الغني الصرى لم أسمعه من أحد إلا بالزاى لكن مسلم أعلم باسهاء المحدثين والله أعلم ومر مناحث الحديث في باب من صلى بالناس وهو لايريد الا أن يعلم ﴿ باب يهوى بالتكبير ﴾ . قوله ﴿ يضع يديه ﴾ وهذا هو مذهب مالك قال هو أحسن فيسكينه الصلاة ووقارها وعنه رواية أنه يضع أيمــا شا. قبلصاحبه وقال الأنمة الثلاثة يضعركبنيه قبل يديه قالو ايضع أولا في الأرض من أعضاء السجود ماهو أقرب إلى الارص وروى وائل أن النبي صلى الله علية وسلم وضع ركبتيه قبل البدين. قوله ﴿ أَبُو بَكُر ﴾ تقدم في باب

عَد الرَّحْنِ أَنَّ أَمَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاة مِنَ الْمُكْتُوبَة وَغَيْرِ هَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيَكَبِّرُ حَيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَيْنَ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدُهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْجَدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجَدُ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهُوى سَاجَدًا مَّ يَكْبُرُ حَيْنَ يُرِفَعُ رَأْسُهُ مِنَ السَّجُودَ ثُمَّ يَكُبُرُ حَيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَكْبُرُ حَيْنَ يرْفَعُ رأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاثْنَتَيْنُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةَ حَتَّى يَفُرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسَى بَيْدِهُ إِنِّى لَأَقْرَ بَكُمْ شَهَا بِصَلَّاةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَت هٰذِه لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ اللَّهُ نَيَا قَالَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ حَينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمَعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدُهُ رَبَّنَا وَلَكَ أَلَمْهُ يَدْءُو لرجَال فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجُ الْوَليدَ بْنَ

التكبير إذا قام من السجود والحارث يكتب بدون الآلف تخفيفا . قوله (يهوى ) بفتح الياء وكسر الواو وفي بعضها بضم الياء . فان قلت لم قال هنا ثم يقول الله أكبر وفي سائر المواضع ثم يكبر . قلت لآن سياق الكلام على مايدل عليه عقد الباب على هذا التكبير فاراد أن يصرح بما هو المقصود نصا على لفظه ومسائل الحديث تقدمت مرارا . قوله (ان كانت) ان مخففة من الثقيلة وفيه ضمير الشأن و (يدعو) هو خبر آخر أو هو عطف على ما يقول بدون حرف العطف . قال النووى التحيات المباركات الصلوات الطيبات تقديره والمباركات والصلوات والطيبات و حذفيه الواوا حتصارا وهو جائز معروف في اللغة وفي بعضها ثم يدعو و (لرجال) أى من المسلين و (الوليد بن الوليد) بفتح الواو وكسر

الْوَلِيد وَسَلَسَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مَّ اللّهُ مَنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ اللّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ ٧٧٧ الْمَشْرِقِ يَوْمَئَذُ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ صَرَيْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَنَا سُفِيَانِ عَيْرَ مَرَّةً عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالَكَ يَقُولُ سَقَطَ سُفيَانِ فَي عَيْرَ مَرَّةً عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالَكَ يَقُولُ سَقَطَ سُفيَانِ فَي مَالِكَ يَقُولُ سَقَطَ

وكسر اللام في اللفظين ابن المفيرة بن عبد الله المخزومي اخو خالد بن الوليد اسر يوم بدر كافرا فلما فدى أسلم فقيل له هلا اسلمت قبل أن تفتدى فقال كرهت أن يظن انى أسلمت جزعا فحبس بمكة شم أفلت من اسارهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق به و (سلمة ) بفتح اللام ابن هشام بن المفيرة المذكور آ نفا أخو أبى جهل وكان قديم الاسلام وعذب فى الله ومنعوه من أن يهاجر الى المدينة استشهد سنة اربع عشرة أول خلافة عمر رضى الله عنه و (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة (ابن أبى ربيعة ) فتح الراء عمر و بن المفيرة المتقدم وهو أخو ابى جهل أيضا لأمه اسلم قديما واوثقه أبو جهل بمكة قتل يوم اليرموك بالشام وهؤلاء الثلاثة أسباط المفيرة و الوطأة ) بفتح الواو وسكون المهملة وفتح الهمزة هى كالضغطة و (مضر ) بضم المم وفتح المنقطة وبالراء ابن نزار بن معد بن عدنان والمراد به ههنا هو القبيلة وهو غير منصرف . قوله (إحملها) أى وبالراء ابن نزار بن معد بن عدنان والمراد به ههنا هو القبيلة وهو غير منصرف . قوله (إحملها) أى الوطاة كالسنين التى كانت فى زمان يوسف عليه السلام مقحطة و وجه التشبه امتداد زمان المحنة والبلاء والبلاء والبلوغ غاية الشدة والضر و جمع السنة بالواو والنون شاذ منجهة أنه ليس لذوى المقول ومن جهة تغيير مفرده بكسر أوله ولهدذا جعل بعضهم حكمه حكم المفردات وجعل نونه معتقب الاعراب كقول الشاعر

دعائى من نحسد فان سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا

الحطانى فيه اثباب القنوت وأن موضعه عند الرفع منالركرع وفيه أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لاتفسد الصلاة والوطأة البأس والعقوبة وهى ما أصابهم من الجوع والشدة ولهذا شهها يستى يوسف وأصله من الوطم الذى هو الاصابة بالرجل وشدة الاعماد بهما . قولة

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسَ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسَ فَحُدَّ فَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قَعُودًا فَلَتَّ قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ الْإَمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَاذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا مَعَ الله مَعْ الله يَوْتَمَّ بِهِ فَاذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ الرَّهُولَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ الرَّهُولَ وَإِذَا مَنْ عَدُوا قَالَ الرَّهُولَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ اللهُ هُولًا كَذَا قَالَ الزَّهُورِي وَلَكَ الْحُدُ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزَّهُورِي وَلَكَ الْحُدُ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزَّهُورِي قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ اللهُ عَنْدُ الزَّهُورِي قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَأَنَا عَنْدُهُ خَفُولًا عَنْدُ الزَّهُورِي قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَأَنَا عَنْدُهُ خَفُولُوا عَلَى اللهُ عَنْدُ الزَّهُورِي قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَانَا عَنْدُهُ الْمَا عَنْدُ الزَّهُورِي قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَانَا عَنْدُهُ خَفُولُوا عَلَى الْمَنْ عَنْدُ الزَّهُورِي قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَانَا عَنْدُهُ خَفُولُوا عَلَى اللهُ عَنْدُا الْمَا عَنْدُهُ خَفُولُوا عَالَا الْمَالَعُولَ اللهُ عَنْدُولُوا عَالَ الزَّهُمِ فَي قَالَ الْمَالُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْدُا اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُا فَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(ربحما) أصله للتقليل لكن يستعمل كثيرا للتكثير و (من فرس) يعنى بلفظ من الابلفظ عن و (جمس) بضم الجيم وكسر المهملة أى خدش و قعودا الهامصد رواماجمع قاعد وسبق أنه منسوخ بما صلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرض ، وته قاعدا والناس قياما ، قوله (كذا جاء به معمر) بفتح الميمين ابن راشد البصرى أى قالسفيان سائلا من ابن المديني هل الذي رويته أنا أورده معمر أيضا وهمزة الاستفهام مقدرة قبل كذا فقال ابن المديني فقلت نعم . فقال سفيان لقد حفظ أى والله لقد حفظ أى المناه وهمزة الاستفهام مقدرة قبل كذا فقال ابن المديني فقلت نعم . فقال الزهرى و (لك الحد) بالواو وهذا تفسير وبيان لقوله كذا قال أي حفظ كا قال الزهرى بالواو واعلم أن ابن المديني كا يرويه عن سفيان بن عيينة عن الزهرى ير وي أيضا عن معمر عن الزهرى فاراد سفيان بهذا الاستفهام تقرير روايته بموافقة معمرله وفيه تحسين حفظه . قوله (حفظت) أى قال سفيان حفظت من الزهرى أنه قال بن عبد العزيز من جريج بضم الجيم الأولى أنه قال بن عبد العزيز من جريج بضم الجيم الأولى

النَّهُ مِن قَالُ أَخْبَرَ فَي سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءُ بَنَ يَزِيدَ اللَّيْ عَنَى النَّهُ هَلَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ هَلَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

وفتح الراء وسكون التحتانية وأناكنت عند الزهرى فقال فجحش ساقه ملفظ الساق بدل الشق فان قلت واناعنده علام عطف. قلت على مقدر اوهو جملة حالية من فاعل قال مقدرا إذ تقديره فقال الزهرى واناعنه ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان لا مقول ابن جربج والضمير حينتذ راجع إلى ابن جربج لا إلى الزهرى (باب فضل السجود) قوله (عطاء بن يزيد) من الزيادة (الليثي) منسو با إلى مرادف الاستقدم في باب لا تستقبل القبلة بغائط قوله (نرى) أى نبصر إذ لو كان بمدى العلم لاحتاج إلى مفعول آخر و لما كان للتقييد بيوم القيامة فائدة (وتمارون) بلفظ الجمع من المفاعلة وفي بعضها من التفاعل يحذف إحدى التامين و كذلك أى بلامرية ظاهر اجليا و لا يلزم منه المشابهة في الجهة و المقابلة و خروج الشعاع و محروفة أمور لازمة للرؤ بةعادة لا عقلا . قوله (فيقول) أى التأوالقائل و (الطواغيت) جمع الطاغوت وهو الشيطان وكل رأس في الضلال وهو و إن كان على و زن لاهوت فهو مقلوب لا به من طفى • قوله (فيها الشيطان وكل رأس في الضلال وهو و إن كان على و زن لاهوت فهو مقلوب لا به من طفى • قوله (فيها منافقه ها) وذلك لا نهم كانوا في الدنيا مستة ترين بهم فيستة والميضاف الآخرة واتبعوهم رجاه أن يشفعوا

## مِعْ مَا فَافَا جَا مَ رَبِنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِهِمُ اللهُ فَيقُولُ أَنَا رَبُكُمْ فَيقُولُونَ أَنتَ رَبْنَا

بغلك حتى ضرب بينهم بسورله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ولفظ ﴿ مَكَانَنا ﴾ مرفوع لأنه خبر المبتدأ . فإن قلت بمعرفوا أنه ربهم حتى قالوا أنسر بنا . قلت اما بخلق الله فبهم علما به وإما بما عرفو آمن وصف الانبياء لهم فى الدنيا وأما بأن جميع العلوم يوم القيامة تصير ضروريا . قوله ﴿ فِأَتِيمِ اللهِ ﴾ فان قلت مامعني إتيان الله وهوسبحانه وتعالى منزه عن الحركة . قلت اسناد الاتيان اليه بجاز عنالظهور لأن الاتيان. ستلزم للظهورعلى الآتى اليه. فان قلت فلم كرر لفظ فيأتيهم الله .قلت لاتكرار إذ لحلراد من الأول ظهور غير واضح لبقا. بعض الحجب مثلاً ومن الثانى ظهور واضح فى الغاية أو يتخلل أبهمه أولا ثم فسره ثانيا بزيادة ييان قولهم وذكر المكان ودعوتهم إلى دار الاسلام أو يرادبا لأول اتيان الملك ففيه إضهاد . فان قلت الملك معصوم فكيف يقول أناد بكروهو كذب محض . قلت قيل لانسلم عصمته من مثل هذه الصغير قولنن سلمنا فجال ذلك لامتحان المؤمنين. فانقلت المنافقون لايرون الله فاوجه توجيه الحديث. قلت ليس فيه التصر يحبر ؤينهم وانما فيه أن الأمة يرونه وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم كما يقال قتله بنوتميم والقاتل واحدثم لوثبت التصريح به عموما فهومخصص بالاجماع أوسائر الادلة أو خصوصا فهو معارض بنحوها وهذا من المتشابهات والامة في أمثالها طائفتان مفوضة بفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى جازمة بأنه تمالي منزه عنالنقا تص ومؤولة يؤولونها على ما يليق به الحطابي: هذا موضع يحتاج الكلام فيه إلى تأويل ويجب أن تعلم أن الرؤية التي هي ثواب للاولياء وكرامة لهم فيالجنة غير هذه الرؤية وإنما تعربضهم لهذه الرؤية امتحان منالله تعالى ليقع التمييز بين منعبداته وبينمن عبدالشمس ونحوها فبتبع كل من الفريقين معبوده وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك بمنقائمًا وحكمه على الخلقجاريا حتى يقع الجزاء بالثواب والعقاب ثم ينقطع إذا حققت الحقائق واستقرت أمور المعاد وأما الاتيان فتأويله أن طرو الرؤية بعد ان لم تكن بمنزلة اتيانالآتي من حيث لم يَكُونُوا شاهدوه قبله ويشبه أن يكون حجبهم عن تحقق الرؤية في الكرة الأولى حتى فالوا هذا مكاننا مزأجل أن معهم منالمنافقينالذين لايستحقون الرؤيةوهم عزربهم محجوبون فلمآ تميؤوا عنهم ارتفعت الحجب فقالوا عند مارأوه أنت ربنا ويحتمل أنبكونذلك قول المنافةين دون المؤمنين وقدروى أبوعبدالله هذا الحديث في بعض أبواب هذا الكتاب بزيادة هكذا فأتبهم الله في غَيْرَ الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى أتينا ربنا فيأتيهم فى الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعم وهذا يؤكد أنه قول المنافقين ولفظه وإنكان

قَيْدُعُوهُمْ قَيُضَرِّبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ طَهْرَانَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ اللّهُمُّ الرُّسُلِ بَوْمَئِذَ اللّهُمُّ الرُّسُلِ بَوْمَئَذَ اللّهُمُّ اللّهُمُ الرُّسُلِ بَوْمَ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ عَلْمَ اللّهُ عَذَانِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عاما فالمرادبه الخاص وأماذكر الصوره فاعلم أن الصورة تقتضى الكيفية وهي عنالله سبحانه وتمالى وصفاته منفية فيؤول اما أن الصورة بمعنى الصفة كقوله صورة هذا الامركذا يريد صفته وامابأنه خرج على وعمن المطابقة لأن سائر المعبودات المذكور التقله صور كالشمس وغيرها القاضي عياض: يحتمل أنكون يظهرانه لهم فيضورة ملائكته التىلاتشبه صفات الاله ليختبرهم وهذا آخر اختبار المؤمنين فاذاقال لهمهذا الملك أوهذهااصورة أماربكم رأواعليه منعلامةالمخلوقماينكرونه ويعلمون أنه ليس رجم و يستميذون بالله منه . قوله ﴿ظهراني﴾ بفتح الظاء وسكون الهـــا، وفتح النرن أى بين ظهريها والألف والنون زيدتا للمبالغة وقيل لفظ الظهر مقحم أيضا ومعناه يمد الصراط عليها وفيه اثبات الصراط وهو جسر على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيفِ يمر عليــه الناس كلهم . قوله ﴿لا يَتَكُلُّمُ﴾ أي لشدة الأهوال والمراد لا يتكلم في حالالاجازة والافتى بوم القيامة مواطن يتكلمالناس فيها وتجادلكل نفسءن نفسها وكلام الرسل سلم هذا منكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. قوله ﴿ كَلَالِيبٍ ﴾ جمع كاوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة حـديدة معطوفة الرأس يعلق عابها اللحم ويرسل في التنور وكذا هي آلة لاجتذاب الدلو من البثر ويقال لها أيضا كلاب بضم الكاف . الجوهرى : الكاوب الماشار و ﴿ السعدانِ ﴾ بفتح المهملة الاولى وسكون الثمانية وباهمال الدال نبت له شوكة عظيمة منكل الجوانب مثل الحسك وهو أفضل مراعى الابل ويقال مرعى ولا كالسعدان و ﴿ يخطف ﴾ يفتح الطا، وكسرها ومعناه يخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة أو على حسب أعمالهم وبقدرها . قوله ﴿ يُو بَقُ ﴾ بالفظ المجرول يقال وبق الرجل إذا هلك وأو بقه

إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ اللهُ الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُغْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُونَمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِا ثَارِ السَّجُودِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ يَا ثُكُلُ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ يَا ثُكُلُ اللهِ عَلَى النَّارِ فَلَكُلُّ اللهِ عَلَيْهُمْ مَا وَلَكُ النَّارِ قَدَ امْتَحَشُوا فَيصَتُ عَلَيْمُ مَا وَلَكُمُ النَّارِ قَدَ امْتَحَشُوا فَيصَتُ عَلَيْمُ مَا وَلَكُمُ النَّارِ قَدَ امْتَحَشُوا فَيصَتُ عَلَيْمُ مَا وَلَكَ الْحَبَادِ فَيَنْ الْعَبَادِ فَيَ مَنْ النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةُ مَقْبِلْ بِوَجْهِ وَيَنْ الْعَبَادِ وَيَعْوِلُ النَّارِ فَيْ وَلَا الْجَنَّةُ مَقْبِلْ بِوَجْهِ وَيَنْ النَّارِ فَيْ وَلَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ وَدُولًا الْجَنَّةُ مَقْبِلْ بِوَجْهِ وَيَنْ النَّارِ وَيُولًا الْجَنَّةُ مَقْبِلْ بِوَجْهِمِ وَيَعْمُ السَّيْلُ ثُمْ يَقُولُ لَا النَّارِ وَيُقُولُ لَا عَلْمَ النَّارِ وَيُولُ لَا عَلْمَ النَّارِ وَيُولُ لَا كَانَ تَشَالً عَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا فَي اللَّهُ مَنَ الْكَ فَيْ وَلُ لَا كَاللَّالُ عَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا فَي اللَّهُ اللَّهُ مَنَ النَّارِ فَيْ وَلُ لَا كَانًا لَا فَيْ وَلُ لَا كَانَ تَسْأَلُ عَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ عَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا لَا اللَّهُ عَلَا ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلُ عَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا لَا لَا مَا مَا فَيْعَلَ فَلَا لَا لَا لَا يَا مَا مَا عَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِا فَيْقُولُ لَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَ عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله إذا أهلكه و ﴿ يَحْرِدُلُ عَلَى يَقَطَع يَقَالَ خَرِدَاتِ اللّهُمُ بِالدَّالُ وَالدَّالُ أَى قَطْعَهُ قَطْمًا صَغَارًا قَوْلِهُ ﴿ مِنْ أَرَادُ ﴾ وهم المؤمنون الحلص إذ الكافر لا ينجو أبدا من النار و ببق خالدا فيها و ﴿ أَثر السجود السبعة المأمور بالسجود السبعود السبعة المأمور بالسجود عليها . قال القاضى عياض : المراد بأثر السجود الحجهة خاصة . قوله ﴿ كُلُ ابن آدَم ﴾ أى كُل أعضاء ابن آدم و ﴿ امتحشوا ﴾ بالفرقانية والمهملة المفتوحتين و باعجام الشين أى احترقوا وروى بمضهم بعنم الناء وكسر الحاء و ﴿ الحجة ﴾ بكسر المهملة هو بزور الصحراء مما ليس بقوت و ﴿ الحيل ﴾ بفتح المهملة ما جاء به السيل من طين ونحوه والمراد التشبيه في سرعة النبات لانها أسرع نابتة نباتًا ومر عنه في باب تفاصل أهل الايمان . قوله ﴿ يفرغ الله ﴾ اسناد الفراغ الى الله تعالى ليس على سبيل الحقيقة إذ الفراغ هو الخلاص عن المهام والله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن فالمراد منه اتمام الحكم بين العباد بالثواب والعقاب , قوله ﴿ دخولا ﴾ أما تمييز واما بمنى الداخل حالا و ﴿ قَلْ المعرفة والمعرفة والموحدة المفتوحات أى سمق حالا و ﴿ قَلْ الله عنه الماله والعقاب ، قوله ﴿ دخولا ﴾ أما تمييز واما بمنى الداخل حالا و ﴿ قَلْ الله و المعرفة والمعرفة والمعرفة والموحدة المفتوحات أى سمق حالا و ﴿ قَلْ الله عنه المناف الجهة و ﴿ قَسْبَى ﴾ بالقافى والمعجمة والموحدة المفتوحات أى سمق حالا و ﴿ قَلْ الله عَلَمُ الله و الله عنه المناف المنه عنه المناف المهمة والموحدة المفتوحات أى سمق حالا و ﴿ قَلْ اللّه عَلْ الله وَلَمْ الله و المؤلّم الله و المناف المنه و المؤلّم و المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم و المؤلّم و المؤلّم و المؤلّم المؤلّم المؤلّم و المؤلّم و المؤلّم المؤلّم المؤلّم و المؤلّم و

وَعَزْ تِكَ فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدُ وَمِيثَاقَ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ فَاذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةَ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِ فَاذَا أَقْبَلُ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلُ عَيْرَ اللهَ عَيْرَ الّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقَكَ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَي فَقُولُ لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ وَلَاكُ فَي مَا إِلَى إِنَّ أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَهُ وَلَا لَا لَكُ فَي عَلَى اللهَ عَيْرَهُ وَالسَّرُورِ فَيَسُكُتُ لَا أَلْكُ أَنْ لَا لَا اللهَ فَا فَاللهُ فَا اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ فَا اللهَ عَلَى اللهُ وَاللّهُ لَا اللهُ لَا اللهُ عَلْمَ لَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ ال

وأهلكى وآذائى أى صار ربحها كالسم فى أننى و ﴿ الذكا ﴾ بفتح المعجمة وبالفصر لهبها واشتمالها بقال ذكت النار تذكر ذكا مقصورا إذا اشتعلت وذكر جماعة أن المد والقصر لغتان . قوله ﴿ عسيت ﴾ بفتح السين وكسرها و ﴿ ذلك ﴾ أى الصرف و ﴿ فيمطى ﴾ أى الرجل و ﴿ رأى مجتها ﴾ أى حسنها ونضارتها وهذه الجلة بدل من جملة اقبل على الجنة قوله ﴿ لا أكوى أشتى خلقك ﴾ أى كافرا ، فانقلت كيف طابق هذا الجواب لفظ أليس قد أعطيت العهود ، قلت كانه فال يارب أعطيت لكن كرمك يطمعنى إذ لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون . قوله ﴿ فَا عسيت ﴾ ما استفهامية و ﴿ أن تسأل خبر عسى و ﴿ إن أعطيت ذلك ﴾ أى التقديم الى باب الجنة جملة معترضة وفى بعضها أن لا تسأل بزيازة افظ لا فهى اما من حروف الزيادة كقوله تمالى ه لثلا يعلم أهل الكتاب ﴾ أو نافية و ننى الننى أنبات أى عسيت أى تسأل غيره . فان قلت تمالى ه لئلا يعلم أهل الكتاب ﴾ أو نافية و ننى الننى أنبات أى عسيت أى تسأل غيره . فان قلت عيد عنى راجع الى المخاطب لا الى عهد منكم نقض العهد احقاء بأن يقال لكم ذلك . و حاصله أن معنى عسى راجع الى المخاطب لا الى عهد منكم نقض العهد احقاء بأن يقال لكم ذلك . و حاصله أن معنى عسى راجع الى المخاطب لا الى الله تعالى . قوله (فيسكت ) بالغاه . فان قلت ما جواب إذا بلغ بابها . قلت محذوف أي إذا باغ

مَّا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسَكُتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْحِلْيِ الْجُنَّةَ فَيَقُولُ اللهُ وَيَحْكَ يَا اللهَ الدَّى آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِى أَعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِ لَا يَجْعَلْنِي أَشْقَى خُلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْطَيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِ لَا يَجْعَلْنِي أَشْقَى خُلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةَ فَيقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنَيْتُهُ قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبَّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتَ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ فَاكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ إِنِي سَعْمَتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَتَهُ قَالَ أَبُو سَعِيد إِنِي سَمَعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ وَمِثُلُهُ وَمُنْهُ فَالَ أَبُو سَعِيد إِنِي سَمَعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَا أَنْ فَالَ أَنْهِ لَا لَهُ مَا لَا لَكَ وَمُثَلُهُ مَا لَا لَهُ لَا لَكَ وَمِثْلُهُ لَا لَكُ وَمِنْهُ لَكُ وَلَهُ لَا لَكَ وَمِنْهُ لَلْ فَلَا لَا لَهُ لَا لَكُ وَلَلْ لَكُ مَالِهُ لَا لَكُ وَلَا لَهُ لَكُولُ لَكُ وَلَا لَكُ وَلَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ وَلَا لَلْكُ وَمُلُولُ لَكُ وَلَلْ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالِكُ لَلْهُ عَلَا لَهُ فَالَا لَلْهُ لَكُولُ لَكُولُ اللّهُ لَا لَهُ لَلْكُ لَا لَا لَكُ

تحير فسكت و (ويحك) منصوب بفعل مضمر نحو ألزم الله وو يح كلمة رحمة وويل كلمة عذاب وقيل هما بمه في واحد و (ما أغدرك) فعل تعجب و الغدر ترك الوفاء ، فإن قلت الضحك لا يتصور على الله تعالى . قلت أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لو أزمها فالمرادبه همنا لازمه وهو الرضاعته و إرادة الخير به . قوله (قيل) أى يقول الله تعالى زد من جنس أمانيك التي كانت لك قبل أن أذ كرك بها و في بعضها أقبل بلفظ الماضي وبدون أن في أن يذكره أي قالله زد من أمنية الجنس الفلاني وأمثالها وأقبل يذكره الأماني وهو بدل من جلة قال الله تعالى و (ربه) تنازع فيه العاملان . فإن قلت ما وجه الجمع بين رواية أبي هريرة وأبي سعيد ، قلت أعلم أو لا بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله تعالى فرادها فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه أبو هريرة وفيه أن الصلاة أفضل الإعمال لما فيها من المسجود وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد وفيه بيان كرم

177 ٧٧٤ م المعتب يُدى صَبْعَيْه وَيُحَافى في السُّجُود صَرَّتُنَا يَعْنَى بِنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّ مَنَى بَكُرُ بِنُ مُضَرَ عَن جَعْفَر عَن أَبِن هُرُمْزَ عَن عَبْدَ الله بِن مَالك أَبِن بَحَيْنَةَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْه حَتَّى يَدُو يَاضُ إِبْطَيْهِ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بِنْ رَبِيعَةَ نَحُوَّهُ بَعْدِلًا مَا مُعْدُدُ مِنْ مُسْتَقْبِلُ بِأَطْرَاف رَجْلَيْهِ الْقَبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حَمَيْد السَّاعديُ عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الدَالِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عَنْ وَاصِلَ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ حُدَيْفَةً رَأَى رَجُلًا لَا يُتَمَّرُ كُو عَهُ وَلَا سِجُودٍهُ فَلَتَ ا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَ

عَلَى غَيْرِ سُنَّة مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا

المعرد على ما من الشُّجُود عَلَى سَبْعَةَ أَعْظُم صَرْتَنَا قَبِيصَـةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أُمْرَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْمه

أكرم الاكرمين ﴿ باب السجود على سبعة أعظم ﴾ اعلم ان ههنا في بعض النسخ بابين آخرين باب يدى ضبعيه و باب يستقبل بأطراف رجليه النبلة مع الحديثين اللذين فيهما وهما قدسبقا عند باب فعنول استقبال القبلة وشرحناهما ثمت متنا واسنادا فلانكرره . قوله ﴿ أَمر ﴾ بلفظ الجهول والعرف

وَسُلَمُ أَنْ نَسَنْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الْجُهَّة وَالْيَدَنِ
وَالرَّكَبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ صَرَّعْ أَمْسُلُم بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو ٧٧٧ عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَهْماً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أُمِنْ نَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلاَ نَكُفَّ ثُوْبًا وَلا شَعَرًا حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا قَالَ سَمْعَ الله كَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاذَا قَالَ سَمْعَ الله كَنَا أَصَلَى خَلْفَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاذَا قَالَ سَمْعَ الله كَنْ مَدَهُ لَمْ يُعْنِ أَحَدُ مِنَا ظَهْرَهُ وَتَى يَضَعَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَهَى الله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى الله وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى الله وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى الله وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْهَ عَلَى الله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَهْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا

السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ صَرَّتُنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الْجَودِ عَلَى الْأَنْفِ

بدل على أن الآمر, هو الله تعالى . فان قلت أهو متصل أم مرسل . قلت ظاهره الارسال . فان قلت بم عرف ابن عباس أنه أمر بذلك . قلت اما باخباره صل الله عليه وسلم له أو لغيره أو باجتهاده لانه عليه السلام ما ينطق عن الهوى . قوله ﴿لا يكف ﴾ أى عن الوقوع فى الأرض ، فان قلت أهو منصوب عطفا على يسجد أو مر فوع . قلت أكثر الروايات النصب فهو أيضا مأمور به . قوله ﴿عن الني صلى الله عليه وسلم ﴾ بهدا اللفظ صار الحديث متصلا فظهر الفرق بين هذا الطريق والطريق الأول قوله ﴿أمرنا ﴾ اضم الهمزة أى أمرت أنا وأمتى والأعظم هى الاعضاء المذكورة وسمى كل عضو عظا وإن كان فيه عظام كثيرة . قوله ﴿غير كذوب ﴾ مر فائدة هذا اللفظ مع شرح الحديث في باب متى يسجد من خلف الامام و ﴿لم يحن ﴾ به تمح الياء وكمر النون وضمها أى لم يقوس ظهره ، فان قلت يسجد من خلف الامام و ﴿لم يحن ﴾ به تمح الياء وكمر النون وضمها أى لم يقوس ظهره ، فان قلت كمف دلالته على الترجمة ، فات العادة أن وضع الحهة إعاه و باستمانة الاعظم السنة الباقية غالبا ﴿ باب

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

السجود على الانف ﴾ قوله ﴿ على الجبمة ﴾ فان قلت ثبت فى ألدفائر النحوية أنه لا يجوز جمل حرف واحد بمعنى واحدَّصلة لفعل واحد مكررا وههنا قد جاءت على مكررة · قلت الثانية بدل عن. الأولى التي فحكم الطرح أوالاولى معلقة بنحوحاصلا أي اسجد على الجهة حالكون السجود على سبعة أعضاء فان قلت المذكور في الحديث تمانية أعظم لاسبعة قلت ﴿ وأشار بيده على أنفه ﴾ جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو على الجبهة والمعطوف وهواليدين والغرض منهما انهماء ضو واحد إذالجبهة هي العظم الذي فيها عظم الأنف متشعبًا منه أو بيان ان الأنف من توابع الجبهة وتتمتُّها عند ارادة كمال السجود . فان قلت وضع الجبهة واجب عنــد الشافعي روضع الأنف وأخواته سمـنة فيازم استمال لفظ أمرت في الحقيقة والمجاز لأن الأمر حقيقة في الابجاب مجاز في الندب. قلت صيغة افعل كذلك عموم لفظ أم رأعم منه معأن الشافعي رضي الله عنه جوز استبمال اللفظ في الحقيقة والجاز كليهما أو هو محمول على عموم المجاز . قوله ﴿ لا مَكَفْتَ ﴾ بكسر الفاء يقــال كفت الشيء اكفته إذا ضممته الى نفسه . الخطابي : فيه بيان وجوب السجود على الجبهة والأنف تبع له لأن بيان وجوب الجبهة إنما وقع بصريح اللفظ والاشارة بالبدالى الأنف تدل علىالاستحباب ولواقتصر على أنفه لم يجز وكذا لو سجد على كور عمامته ومعنى لا يكفت الثياب لايضمها ولا يرفعها لكن يرسل حتى يصيب الأرض. التيمي: اختلفوا بعد اجماعهم أنالسجود على الوجه فريضة فقال طائفة إذا سجد عَلَى جبهته دون أنفه أجزأه وهو أحـد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة إن سجد على أنفه دون جبهته يجزئه . وقال أحمد يجب السجود على الأنف والجبهة جميعاً وعنه رواية أن السجودعلى الأعضاء السبعة واجب فلوترك شيئا منها لا يجزئه وكائن البخاري مال اليه . وقال بعضهم وجــدنا. التابعين على قولين فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والانف ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة

. والطين

السُّجُود عَلَى الْأَنْف وَالسُّجُود عَلَى الطَّين صَرَّتُنَا مُوسَى قَالَ السَّجَود عَلَى الطَّين صَرَّتُنَا مُوسَى قَالَ السَّجَود عَلَى حَدْثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي سَلَهَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي فَقُلْتُ أَلَا تَخُرُجُ بِنَا إِلَى النَّخُلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَـالَ قُلْتُ حَدَّثْنِي مَا سَمعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَنَّاهُ جِبْرِيلُ فَقَــالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكُفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَمْفَنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جَبَّر يلُ فَقَى الَّهِ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةً عشرينَ منْ رَمَضَانَ فَقُــالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

فمن جوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة فقد خرج عن اجماعهم . فان قيل أمرت أن أسجد على حبعة أعظم يدل على أن الكل واجب أجيبباًنه لا يمتنع أن يؤمر بشي. و يكون بعضه مفروضا والآخر مسنونا والحديث مخصوص بالدلائل الخارجية وفيحديث ولاأكف شعرا دليل على أنه لايحوز أن يصلي عاتصا شعره أوكافا ثوبه يرفع أسافله من الارض أو يشمر أكمامه فان فعل ذلك فقد أساء ولا اعادة عليه . وقال ابن عمر لرجل رآه يسجد معقوصاشعره أرسله يسجد معك . قال النووى : قالوا ظاهر الحديث أن الجبهة والأنف في حكم واحد لانه قال في الحديث سبعة فانجعلا عضوين صادت ثمانية . قال والاصح من قول الشافعي أنه لو أخل بعضو من السبعة لم تصح صلاته قال واتفةوا علىالنهي عن الصلاة وثوبه مشمر أوكمه أو رأسه معقوصا أومر دو دشعره تخت عمامته أونجو ذلكوهو كراهة تنزيه والحكمة فيه أنالشعر يسجد معه ﴿ باب السجو دعلى الانف في الطاين ﴾ قوله ( تتحدث ) بالرفع والجوم (واعتكف ) أي في مسجده و (امامك ) منصب الميم مرفوع

بأنه خبر الكلمة المشهة أي مطلوبك الذي هو ايلة الفدر هو قدامك ﴿ وَمَعَ النِّي ﴾ أي معي وهو التفات على الصحيح لأن المقام يقتضى التكلم و ﴿ فليرجع ﴾ أى الى الاعتكاف ولفظ ﴿ أريت ﴾ في بعضها رأيت مشتقا اما من الرؤية واما من الرؤيا بخلاف رأيت الذي بعده فأنه من الرؤيا قطعاو ﴿ نسيتُها ﴾ بعنم النون وشدة السين المكسورة ومن الانساء ومن النسيان ثلاث روايات و ﴿ اأو تر ﴾ بالكسر الفرد وبالفتح الدخل وهو الحقد والمدارة ولغة أهل الحجاز بالضد وتميم تكسر فيهماوهذا دليل الشافسة حيث قالوا ليلة القدر في أو تار العشر الاخير وتقدم الاختلاف الذي فيه في باب قيام ليلة القدر من الايمان والطبي: فإن قال المخولف بين الاوصاف فوصف العشر الأول و الاوسط بالفرد والاخير بالجمع . قلت تصور في كل ليلة من الليالي العشر الاخير ليلة القيدر فجمع ولا كذلك في العشرين . قوله (شيئا) أي من السحاب و (الفرعة ) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات واحدة القرع وهي قطع من السحاب رقيقة وقيل هي السحاب المتفرق و ﴿ الْأَرْنَيْةِ ﴾ بفتح الهمزة وسكونُ ا الرا. وفتح النون وبالموحدة طرف الانف. توله ﴿ تُصديقَ ﴾ بالرفع أيَّاثر الطينوالمـــا. على جهته هو تصديق رؤباه وتأويله وهـذا محول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة الارض إذ لوكان كثيرًا لم تصح صلاته وفيه أن رؤبا الانبيا. صادقة وطلب الخلوة عنـــد إرادة المحادثة لكونأجمع للضبط والاستحداث عنالشيء والالتماس منه وموافقة القوم لرئيسهم فبالطاعة المندوبة وان ليلة القدر غير معين بمخصوص ليلة والحكمة فيه تعظيم سائر الليالي . الحطابي ؛ حتى وأبت أثر العاين يعنى صبيحة إحدى وعشرين وفيمه دليل على وجوب السجود على الجهة ولولا ا مندماً عقد النّياب وَشَدْهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ تُوْبَهُ إِذَا حَافَ أَنْ تَنْكَشَفَ مَنْدَالِهِ عَوْرَتُهُ حَرْثُنَا مُحَدَّدُ بِنْ كَثِيرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ٧٨١ عُورَتُهُ حَرْثُنَا مُحَدَّدُ بِنْ كَثِيرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ١٨١ ابْنِ سَعْد قَالَ كَانَ النّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ عَاقَدُو أَبِنِ سَعْد قَالَ كَانَ النّاسُ يُصَلّمُونَ مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ عَاقَدُو أَرْرِهُم مِنَ الصّغرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنّسَاء لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَى يَسْتَويَ الرّجَالُ جُلُوسًا

ا بَنْ زَيْدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى ابْنُ زَيْدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أُمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمْ وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمْ وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمْ وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَاة صَرَّعْنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ بِبِعَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ا به الله عَدْ الله عَدْ عَدْ عَنْ عَدْرُو عَنْ طَاوُس عَنْ أَبِنْ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا

وجوبه لصانها عن لئق الطين أى باله وفيه استحباب أن لا يسرع المنفض ما يصيب جهة الساجد من أثر الأرض وغبارها (باب عقد النباب) قوله (محمد من كثير ) ضد القليل مر فى باب الغضب فى كتاب العلم (وهم عاقد و أزرهم) وفى بعضها عافدى فهو خبر كان محذوفا أى هم كانوا عاقدى الأزو وهو بالضمتين جمع الازار و (من الصغر) أى صغر ازرهم و (جلوسا) أى جالسين كانت النساء متأخرات عن صف الرجال فهوا عن الرفع حتى لا يقع بصر النساء على عورات الرجال وفيه الاحتباط فى ستر العورة والتوثق بحفظ السترة. قال المالكي لفظ عاقدى حال سد مسد الخبر

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمْرِتُ أَنْ أَشْجُدَ عَلَى سَبْعَةَ لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا نُويًّا

السُّب النُّسبيحِ وَالدُّعَا فِي السُّجُودِ صَرْمُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلَم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُكْثُرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعه وَسُجُوده سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبَحَمْدكَ اللَّهُمَّ اغْفُرْلَى يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

الما الله الله المن السَّجدَة مَنْ السَّجدَة مَنْ السَّجدَة مَنْ اللَّه النَّعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَن أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْخُوَيْرِتْ قَالَ لِأَضْحَامِهُ أَلَا أَنَدْ كُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةً فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكُبُرُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ فَقَامَ هَنِيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ هَنِيَّةً فَصَلَّى صَلاَّةً عَمْرُو

أيهم مؤتزرون عاقدي ازرهم ﴿ باب التسبيح والدعاء في السجود ﴾ قوله ﴿ بتأول القرآن ﴾ أي يعمل ما أمر به في قول الله تعمالي و فسبح محمد ربك واستعفره ، فكان يقول هذا المكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآبة والحدإشارة الى إثبات الصفات الوجودية المسماة بصفات الاكرام والتسبيح الى الصفات العدمية المساء بصفات الجلال والربوبية اشارة الى ما هو مندأ الإنسان والمغفرة الىالمعاد وفيه تقديم الثناء علىالدعاء وفيه التحلية أولائم النخلية نانيا و﴿ اللهم ربناكُ جملة معترضة وسبق سائر مباحثه في باب الدعاء في الركوع فتأملها فانها شريفة ﴿ بَابِ الْمُكُفُّ بَيْنَ السجدتين عوله (هنية ) بتشديد التحتانية أى قلبلا مر أصله فباب ما يقول بعدالتكبير و (عصلي ) النَّالَةَ وَالرَّابِعَةَ قَالَ قَاتِينَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَنْا عِنْدَهُ فَقَالَلُوْ رَجَعْتُمْ النَّالَةَ وَالرَّابِعَة قَالَ قَاتِينَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَلُوْ رَجَعْتُمْ النَّالَةَ وَالرَّابِعَة قَالَ اللّهَ كَذَا فَاذَا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهَ عَنْدَا فَاذَا اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَذَا فَاذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنّي لا آلُو أَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنّهُ لا آلُو أَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ لا آلُو أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ لا آلُو أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ لا آلُو أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ال

هو مقول أبى قلابة و (عرو بن سلة ) بكسر اللام كنيته أبو يزيد من الزيادة على الاصح فان قلت لا جلوس للاستراحة في الركمة الرابعة لأن بعدها الجلوس للنشهد . قلت هذا شك من الراوى والمراد منهما واحد بلا تفاوت أو يراد من الثالثة انتهاؤها ومن الرابعة ابتداؤها وإنما خصصنا القمود بجاسة الاستراحة ليوافق سائر الروايات عنه قال في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى قاعدا ثم نهض. وسيقول في باد كف يعتمد على الأرض وكان الشيخ إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة الشوى قاعدا ثم نهض وسيقول في باد على أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركمة الأولى والثالثة ينهض على صدر قدميه ولا يجلس . وقال الشافعي يجلس استراحة . قوله (فأتينا) أى قال مالك فأتينا و (لو رجمتم ) أى إذا رجعتم أو ان رجعتم ومر معني الحديث مرارا . قوله (أبو أحمد محمد بن عبيد الله الزبيري) بعنم رجعتم أو ان رجعتم ومر معني الحديث مرارا . قوله (أبو أحمد محمد بن عبيد الله الزبيري) بعنم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالراء الاسدى الكوفي كان يصوم الدهر مات بالاهوان

أُصَلِّى بِكُمْ كَارَأَيْتُ النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا قَالَ ثَابِتَ كَانَأَنَسَ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَى السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَى السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَى السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَى السَّجْدَتِيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَى السَّالِيَّةُ فَيْ السَّالِيَةُ فَيْ يَعْمُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَى السَّالِيْ السَّالِيْ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سنة ثلاث و ماثنين والحديث تقدم في باب حداتمام الركوع. قوله (لا آلو) اى لا أقصر و (نسو) بفتح النون من النسان و بضمها مع تشديد السين المكسورة (باب لا بفترش ذراعيه) أى ساعديه قوله (غير مفترش) أى ذراعيه بأن لا يرفعهما عن الارض بل يفرشهما و ينكى عليهما (ولا قابضهما) أى بأن لا يجافيهما عن جنيه بل يضمهما اليهما وهذا هو الذى يسمى بالتجويد عند الفقها الخطانى: وضع اليدين فى السجود غير مفترش فهو ان يضع كفيه على الارض و يقل ساعديه ولا يضعهما على الارض و يريد بقوله ولا قابضهما أنه يبسط كفيه مداولا يقبضهما بأن يضم أصابعهما و يحتمل بأن يراد بذلك ضم الساعدين و المضدين في الصقهما ببطنه لكن يجافى بمرفقيه عن جنيه قوله (اعتدلوا) أى كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض ولا ينبسط من الانبساط وفى بعضها لا يبسط من الانبساط في بسط بعضها لا يبسط من الانبساط أى لا يبسط فينبسط انبساط الكلب مثل قوله تعالى «والله أنبتكم من الارض نباتا» وقال بعضهم انبسط بمعنى بسط كفولهم اقتطع وقطع والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والانف من الارض

ا بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءُ عَن أَبِي قَلاَبَةَ قَالَ الْخَبَرَنَا هُسَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءُ عَن أَبِي قَلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ اللَّيْمِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَنْهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَاعَدًا فَاذَا كَانَ فِي وَثَرْ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهُضْ حَتَّى يَسْتَوِى قَاعِدًا

مَ حَنْ الرَّفَةَ صَرَّمَا مُعَلَّى مِنْ الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّفَةَ صَرَّمَا مُعَلَّى مِدِينَهُ الْهُرُونَ الْنُ أَسَدَ قَالَ حَا. مَا الْكُ بُنُ اللَّهُ مَنْ الرَّفَةَ قَالَ جَا. مَا الْكُ بُنُ الْهُ عَنْ أَبِي قَلَا بَهَ قَالَ جَا. مَا الْكُ بُنُ الْهُ عَلَيْهِ وَمَا أَرِيدُ الصَّلَاةُ وَلَكُنْ أُرِيدُ الصَّلَاةُ وَلَكُنْ أَرِيدُ الصَّلَاةُ وَلَكُنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ السَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ أَيُوبُ وَلَكُنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ مَا أَرِيدُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى قَالَ أَيُوبُ وَلَكُنْ أَرِيدُ أَنْ أَرْبَكُمْ كُنْ فَا لَا أَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسُعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُولُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُولُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وأبعد من هيئات الكسالى فال المنبسط. يشبه الكالب ويشعر حاله بالنهاون بالصلات وقلة الاعتناء بها في بناب من استوى قاعدا في وتر مرصلاته ﴾ أي في الركعة الأولى والنالثة لاالثانية والرابعة لأنهما بستخفيان الجلوس للقشهد ، قوله ﴿ حتى يستوى ﴾ هذا دليل الشافعية في ندبية جلسة الاستراحة التيمى : قال المخالفون احتمل أن يكون مافعله عليه السلام لعلة كانت به فقمد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة توفيقا بين هذا الحديث والأحاديث التي تدل على عدم جلوسه أقول الأصل عدم العلة واما تركه صلى الله عليه وسلم فلبيان جو از الترك ﴿ باب كيف يعتمد على الارض ﴾ قوله ﴿ يتم التكبير ﴾ أي كان يكبر عند كل انتقال غير الاعتدال لا ينقص مر التكبيرات شيئا عند الانتقالات أو كان يمده من أول الانتقال الى آخره . فان قلت الترجمة لبيان كيفية الاعتماد شميئا وجه موافقة الحديث لها . قلت فه بيان الكيفية بأنه يحلس أولا ثم يعتمد شم يقوم · قال

اَبْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يَتِمُ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ النَّ سَلِمَةَ قَالَ أَيُوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يَتِمُ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةَ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

جَيْرُو الْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ الْنُ الرَّيْرِ يَكَبُرُ فِي ١٩٦٧ مَ ضَنه صَرَّمُ اللهُ مِنَ السَّجُودِ ١٩٦١ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى اَنَا أَبُو سَعِيدَ فَجَهَرَ بِالتَّكْيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَجَينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هُكَذَا رَأَيْتُ النَّيِ اللهِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَجَينَ قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَقَالَ هُكَذَا رَأَيْتُ النَّيِ ١٤٤٠ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ أَنْ وَعَلَى مَكْذَا وَأَيْتُ النَّي ١٤٤٠ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ أَنَا وَعَمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ ١٩٨٧ صَلَّى اللهُ عَلَيْثُ أَنْ وَعَلَى مَلَاثُ أَنْ وَعَرَانُ صَلَاةً خَلْفَ ١٩٨٤ عَلَى مَنْ الرَّعْ عَلَيْتُ أَنَا وَعَمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلَى مَا اللهُ وَعَى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ كُثْرَ وَإِذَا رَفَعَ كُبْرَ وَإِذَا وَفَعَ كُبْرَ وَإِذَا وَفَعَ مَلَا اللهُ عَلَى مَالَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ كُثْرَ وَإِذَا رَفَعَ مَلَا اللهُ عَنْهُ وَكُانَ إِذَا سَجَدَ كُثْرَ وَإِذَا رَفَعَ مَكُرَ وَإِذَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَالُ اللهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَمْرانُ يَدَى فَقَالَ لَقَدُ صَلَى بِنَا هُذَا اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ لَقَدُ صَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

الفقهاء: يعتمد كما يعتمد العاجن الخمير ( باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ) قوله ( ابن الزبير ) هو علم غلب على عبدالله ووزغيره من أبنائه (فليح ) بضم الفاء وسكون التحتانية و (سعيد ابن الحارث ) قاضي المدينة مر فى باب اذا كان الثوب ضيقا قوله ( فجهر ) فيه ندبية الجهر فى التكبيرات قالماً كثرهم التكبير فى القيام من الركعتين لسائر التكبيرات فى المقارنة للا فعال فهو مع القيام . وقال مالك يكبر بعد الاستواء وكانه شبه القيام الى الثنين الباقيتين بالقيام فى أول الصلاة . قوله ( غيلان ) بفتح المنعطة ( ابن جربر ) بفتح الجيم و ( مطرف ) بضم الميم وقتح المهملة تقدم

صَّلَاةَ نُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَرَ فِي هٰذَا صَلَاةَ نُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُ سَنَّةُ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أَمُّ الدَّدْدَا تَجُلُسُ فِي صَلَاتِهَا وَاللَّهِ عَدُ اللهِ جَلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقَيَّةً صَرَّتُنَا عَدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالكُ عَنْ عَبْدَ اللهِ الرَّحْمَٰ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَدْ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ الصَّلاةِ أَنْ يَنْصِبَ حَدِيثُ السِّنِ فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ وَقَالَ إِنَّا يَكُ مَقَالَ إِنَّ رِجْلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

في البار المام التكبير مع شرح الحديث (باب سنة الجلوس في التشهد) يحتمل أن يراد به أن السنة في الجلوس الهيئة الفلانية كالافتراش مثلا فالاضافة بمعنى في وان يراد أن نفس الجلوس سنة فالاضافة بيانية نحو شجر الأراك والحديث الذي في الباب يصاح للامرين . فإن قلت الجلوس قد يكون واجبا . قلت المراد بالسنة الطريقة المحمدية وهي أعم من المندوب . قوله (أم الدرداء) واسمها خيرة تقدمت في باب فضل صلاة الفجر في الجماعة و (عد الله بن عبد الله) بن همر بن الحطاب كان من سادات التابعين مات بالمدينة أول زمان مشام بن عبد الملك . قوله (تنصب) أي لا يلصقه بالأرض و (يَقْنَى) أي ته بهاف و (ذلك) أي التربع (وانرجلى) في بمضها رجلاي وهي على لغة من يجمل ألف التثنية المخالات الثلاث (ولاتحملاني) بنون وبنونين مخففا ومشددا . قوله (عالمه) أي ابن يزيد و (سعيد) أي ابن أبي هلال تقدما في باب فضل الوضوء و (محد بن عمر و بن حلحلة) أي ابن يزيد و (سعيد) أي ابن أبي هلال تقدما في باب فضل الوضوء و (محد بن عمر و بن حلحلة)

عَمْرُو بِنَ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَدَّد بِن عَمْرُو بِن عَطَاء . وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن رَبدَ بن أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بْنَ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرُو بْنِ عَطَاءُ أَنَّهُ كَانَ جَالسًّا مَعَ نَفَرَ مَنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكُرْنَا صَلَاةَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ أَبُو خُمَّيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنتُ أَحْفَظُكُمْ لَصَلَاة رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّلَمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كُبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهُ حِذَاءَ مَنْكَبِيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَيَهُ ثُمُّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَأَذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارِ مَكَانَهُ فَاذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهُ غَيْرَ مُفْتَرَشَ وَكَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رَجْلَيْهِ الْقَبْلَةَ فَاذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْن جُلُّسَ عَلَى رَجْلِهِ ٱلْيُسْرَى وَنَصَبَ ٱلْمُنَّى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَةِ الآخرَةِ قَدُّمَّ رَجُلُهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأَخْرَى وَقَمَدَ عَلَى مَقْعَدَته . وَسَمَعَ الَّلْبُثُ يَزِيدَ بْنَ

بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى و (محمد بن عمرو بن عطاء) العامرى المدنى مات زمن الوليد ابن يزيد كانوا يتحدثون أن الحلافة تفضى اليه لهمته ومرورة وكلة ح اشارة الى التحويل أو الى الحائل أو الى صح أو الى الحديث وقد مر تحقيقه . قوله (يزيد) من الزيادة أيضا ابن محمد بن قيس ابن مخرمة بفتح الميم و (أبو حيد) بضم المهملة أبو عبد الرحمن مر مرادا . قوله (هصر) أي أمال وكسر و (غير مفترش كما ي الساعدين و لا قابض الساعدين و يحتمل أن يراد و لا قابض أصابع اليدين . قوله (جلس على رجله) هو المسمى بحلوس الافتراش و (قدم رجله) هو المسمى بحلوس الافتراش و (قدم رجله) هو المسمى بحلوس المورك واعلم أنهم اختلفوا في كيفية الجلسات فقال أبو حنيفة بجلس المصلى مفترشا فيها جميعا

أَبِي حَبِيبِ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَلْحَلَةَ وَا بُنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءُ قَالَ أَبُو صَالِحِ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو حَدَّثَهُ كُلُّ فَظَارٍ فِي مِنْ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو حَدَّثَهُ كُلُّ فَظَارٍ

ا مَنْ لَمْ يَرَ النَّسَهُ الْأُوَّلُ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ١٩٥٠ قَامَ مِنَ الرَّحْعَيْنِ وَلَمْ يَرْجعْ صَرَبَنَ أَبُو الْبَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ١٩٥٠ الرَّهُمْ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بَنْ هُو مُنَ مَوْلَى بَنِي عَبْدُ المُطَلِّبِ وَقَالَ مَرَّةً الرَّهُمْ فَي أَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بَنْ هُو مُنَ مَوْلَى بَنِي عَبْدُ المُطَلِّبِ وَقَالَ مَرَّةً

ومالك يحلس متوركا فيهاكلها والشافعي يتورك في التشهد الآخير ويفترش في غيره بدليل هذا الحديث. فإن قلت حديث ابن عمر يدل على عدم التفصيل وانالسنة في الكل على السواء. قلت ذاك مطلق هذا مقيد فيحمل المطاق على المفيد الخطابي فيه و فع البدين حذا المنكبين عندالتكبير والتورك المقمود في التشهد الآخير والقعود على رجله اليسرى في الأول ووضع البد عندالركوع على الركبة بلا تطبيق و توجيه أصابع الرجلين نحو ألقبلة في القمود المتشهد ومعني هصر أنه ثناه نذا شديدا في استواء من رقبته ويثني ظهره و لا يقوسه و لا يتجاوز في ركوعه . قوله (وسمع الليث) أى قال يحيى سمع الليث يزيد وسمع يزيد محمد بن حلحلة وسمع ابن حلحلة محمد بن عطاء المقصود منه التصريح بأن المنعنة المذكورة هي بالسماع . قوله (قال أبو صالح) هو عبد القفار البكرى تقدم في المتاب الوحي يعني وافق أبو صالح يحيى عن الليث في رواية كل فقار بدون الضمير وقال عبد الله ابن المبارك كل فقاره بالإضافة الى الضمير أو بتاء التأنيث على الاختلاف فيه و (يحيي بن أيوب) هو الغافقي مر في باب البزاق والمخاط في الثوب (باب من لم ير التشهد الأول واجبا) قوله (لم يرجع) أى الى التشهد ولو كان واجبا لو جب عليه التدارك حين عملم تركه ما أتى به بل جبره يسجود السهو . النيمي : الفقهاء على أن التشهد الأول ليس بواجب الا أحمد فانه قال هو واجب يسجود السهو . النيمي : الفقهاء على أن التشهد الأول ليس بواجب الا أحمد فانه قال هو واجب يسجود السهو . النيمي : الفقهاء على أن التشهد . وقال هرسوا كا رأيتموني أصلى وحجتهم أن سجوده ناب عن لانائيق على التحوية ما أن سجوده ناب عن لانائي المورد المها و حجتهم أن سجوده ناب عن لانائي المناؤلة عن التحوية المورد المها عن المورد المها و حجتهم أن سجوده ناب عن المناؤلة عليه وسلم تشهد . وقال هرسوا كار أيتموني أصلى وحجتهم أن سجوده ناب عن المناؤلة عليه وسلم تشهد . وقال هرسوا كار أيتموني أصلى وحجتهم أن سجوده ناب عن المناؤلة عليه وسلم تشهد . وقال هرسوا كار أيتموني أصلى وحجتهم أن سجوده ناب عن المناؤلة المناؤلة على المناؤلة على المناؤلة المناؤلة على المناؤلة ا

مُولَى رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَسْدَ الله بْنَ بُحَيْنَة وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة وَهُو حَلَيْفُ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَنَّ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهم الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمْ يَحْلُسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَى إِذَا قَصَى الصَّلَة وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبْرَ وَهُو حَالِسْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

۲۹۷ انترد ال الاولي

اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

التشهد والجلوس ولو كانا واجبين لم ينب مناسما سجرد السهو أى كما أنه لا ينوب عن الركوع وسائر الاركان. قوله (عبدالرحمن بنهرمز) بالهاء والميم المصمومتين والراء بينهما (وقال) أى الزهرى (مرة مولى ريوة) بفتح الراء (إبا لحارث) بزعبد المطلب مر فى باب حبالرسول من الايمان وهو المشهور بالاعرج. قوله (عبد الله بن يحينة) بضم المرحدة وفتح المهملة وسكون الايمان وهو المشهور بالاعرج. قوله (عبد الله بن يحينة) بضم المرحدة وفتح المهملة وسكون النون امم أم عبد الله (وأزد) بفتح الهمزة وسكون الزاى و (شنوءة) بفتح المهجمة وضم النون وفتح الهمزة على وزن فعولة وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف. قوله (قضى الصلاة) أى تممها وفيه أن التكبير سنة لسجود السهو . الخطابى : فيه أن الامام إذا سها واستمر به السهو حتى يستوى قائما فى موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم وان مرضع سجد قالسهو قبل السلام ومن فرق بأن السهو إذا كان عن ينقصان سجد قبل السلام وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام لم يرجع فيها ذهب اليه الى فرق صحيح وحديث ذى البدين محمول على أن تأخيره صلى بعد السلام لم يرجع فيها ذهب اليه الى فرق صحيح وحديث ذى البدين محمول على أن تأخيره صلى في أبورشي فلم ينكر أن يكون هذا منها . أقول الفار قمالك رحمه الله والفرق صحيح لانه قال السجود في البورشي فلم ينكر أن يكون هذا منها . أقول الفار قمالك رحمه الله والفرق صحيح لانه قال السجود في البورشي فلم ينكر أن يكون هذا منها . أقول الفار قمالك ثم مذهب الشافي ثم لاضر ورة الى حمل خارج الصلاة . وقال النهو لان جميع المله القلون بحرة التقديم والتأخير و بزاعهم في الافصل و تأخيرهم تأني السهو لان جميع العلماء قائلون بحرة التقديم والتأخير و بزاعهم في الافصل و تأخيرهم تأني المحود المناسبة و المحود المورث المحود التأخيرة على السهو لان جميع العلماء قائلون بحرة التقديم والتأخير و بزاعهم في الافصل و تأخيرهم المحود المحود المحود المحود المحود المحود السهو لان جميع العلماء قائلون بحرة التقديم والتأخير و بزاعهم في الافصل و تأخيرهم المحود المحدد المحد

جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَالكُ ابْنِ نُحَيِّنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فَي آخِرِ صَلَاتِه سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ جَالسُ

۷۹۷ التشهد ف الاغر

إِ بَ النَّشَهُ فَى الآخَرَةِ صَرَّنَ أَبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى فُلَانَ وَفُلَانَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى فَقَالَ إِنَّ الله هُو السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله هُو السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله هُو السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله هُو السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله هُو السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ

فَلْيَقُلِ النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَـةُ

وسلمأنكر النسليم على الله وعلمهم أن ما يقولون عكس مايجب أن يقال فان كل سلامة ورحمة له ومنه وهو مالكما ومعطيها . الحطابي : المراد أن الله هو ذو السلام فلا يقولوا السلام على الفغان السلام منه بدأ واليه يعودومرجعالامر فإضافةالسلاماليه أنهذو السلاممن كإنقص وآفة وعسويحتمل أن يكون مرجعها الى حفظ العبد فيها يطلبه من السلامة عن الآفات والمهالك . النووي : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى يعني السالم من النقائص وقيل المسلم أولياءه وقيل المسلم عليهم وقال لفظ فليقل فيه أن التحيات واجبة لأن الامر لاوجوب. وقال الشافعي التشهد الأولسنة والآخير واجب وأبو حنيفة ومالك هما سنتان ليسا بواجبين وأحمــد هما واجبان وفي رواية الأول واجب والثاني فرض · قال وقدوا في من لم يوجب النشهد على وجوب القعود بقدر ه في آخر الصلاة · التـمي قال مالك والكوفيون ليس كل أمره عليه السلام على الوجوب لأن التسبيح في الركوع والسجود ليس بواجب وقد أمرعليه السلام به قال حين نزلت ه فسبح باسم ربك العظيم، اجملوها في ركوعكم وحين زلت «سبح اسم ربك الأعلى» اجعلوها في سجودكم وقد يأمر بالسن كايأمر بالفرائض. فان قيل الجلسة الاخيرة فريضة فكذلك ذكرها أى التحيات قلنا إعامي للسلام لاللذكر . أقول الامرحقيقة للوجوب فلا بد من حمله عليها إلا إذا دل دليل على خلافه كما في مسئلة التسديح إذ لو لا الاجماع على عدم وجوبه لحلناه على الوجوب ثم ان قولكم إنما هي للسلام ممنزع ولهذا أوجبتم القعود بقدر قراءةالتحياتولولاأنه لها لمــا احتاج الىهذا القدر بليكني لحظة واحدة . قالصاحب الهداية القعدة الأخيرة مقدار التشهد فرض وأما قراءة التشهد فيهـا والقعدة الأولى فواجبتان · وقال في موضع ـ آخر القعدتان والقراءة فيهماكل ذلك واجب . قوله ﴿التحيات﴾ الخطابي : هيكلمات مخصوصة كانت العرب تحيى بها الملوك تحوقو لهم أبيت اللمن وقولهم أنعم صباحاً . وقول العجم زهى هزا رسال أى عشرة آلاف سنة ونحوه من عاداتهم في تحيات الملوك عند الملاقاة وهذه الألفاظ لابصلح شي. منها للثناء على الله تعالى فتركت أعيان تلك الالفاظ واستعمل منها معنىالتعظيم فقيل قولوا التحيات لله أي أنواع التعظيم له كما يستحقه وقال النضر بن شميل معناها النقاء . يقال حياك الله أي أبقاك الله وقال أبو عبيدة معناها الملك وقال الصلوات الادعية والطيبات ماطاب من الكلام وحسن منه فصاح أن يثني به على الله تعالى دون الكلمات التي لا تليق بصفاته بمنا يحيون مافيها بينهم وقال بمضهم الطيبات الأعمال الزاكية . قال النووى : التحية الملك وقيلاليقاء وقيل العظمة وقيل

الله وَ بَرَكَاتُهُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَانَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَت

الحياة وجمع لأنالملوك كانكل واحدمنهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم للمسبحانه وهو المستحق لذلك حقيقة والصلوات هي الصاوات المعروفة أي الخسة وغيرها وقيل الدعوات وقيل الرحمة أي الله تعالى المتفضل بها و ﴿ الطبيات ﴾ أي الكلمات الطبيات ومعناه أنالتحياتومابعدها مستحقة لله تعالى لا تصلح حقيقتها لغيره . قال وحديث ابن عباس التحيّات المباركات الصلوات الطيبات تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعودو حذفت الواو اختصارا وهو جائز معروف في اللغة . قال واتفق العلماء على صحة الصلاة والجواز بها لكن اختلفوا في الأفضل منهما فذعب الشافعي الى أن تشهد ابن عباس أفضل ازيادة لفظة المباركات فيه وهيموافقة لقول الله تعالى «تحية من عند الله مباركة طبية » وقال أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود أفضل لآنه عند المحدثين أشد صحة وان كان الجميع صحيحا وقال مالك تشهدعمر بن الحطاب الموقوف عليه أفضل لآمه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله وهو التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصاوات لله . القاضي البيضاوي : والصلوات والطيبات بحرف العطف يحتمل أن يكونا معطوفين علىالتحيات والزيكونالصلوات مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه عليك والطيبات معطوفة عليها والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة والثانية لعطف المفرد على المفرد وفى حديث ابن عباس لم يذكر العاطف أصلا وزاد المباركات وأخر لله فتكون صفات قال واختاره الشافعي لأنه أفقه. قوله ﴿ السلام عليك ﴾ قيل معناه التعوذ بالله فانالسلام اسم مراسماته تعالى تقديره الله عليك أى حفيظ. كما يقال الله معك أي بالحفظ وقيل السلام عمني السلامة كاللذاذ واللذاذة أي السلامة والنجاة لك . النووى: يجوزويه حذفالالف واللام ولاخلاف في جوازالامرين هنا ولكنالمعرفأفضل وأما سلام التحلل فمنهم من جوز الامرين ومنهم من أوجب التعريف وهو الاصح عند الجمهور لأنه لم يقل الإمعرفا ولانه تقدم ذكره في التشهد فينبغي أن يعرف ليعود الى السابق. الطبيي: التعريف اما للمهد التقديري أي ذلك السلام الذي وجه الى الانبياء المتقدمة موجه اليك أيها النبي والسلام الذى وجه الى الامم السالفة من الصلحاء علينا وعلى اخواننا واما للجنس أى حقيقة السلام الذى يعرف كل أحد أنه ماهو وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا واماللعهد الخارجي اشارة الى قول الله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى . فان قلت هلا جي. بلفظ الغيبة وهي الظاهرة سيأقًا للنقل من تحية الله الى تحية االنبي صلى الله عليه وسلم ميقول سلام عليه قالت نحن نتَسع قول الرسول كُلَّ عَبْد للهِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَرَدِ وَ وَرَدِ وَ وَرَدُ وَرَدِ وَ وَرَدُ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ إِلَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ لَا اللهَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

۷۹۸ ۱ ام قبل العلام

الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَهُ بْنُ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللهُمَّ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللهُمَّ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللّهُمَّ وَسَلَّمَ أَخُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ اللهِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

صلى الله عليه وسلم بعبنه حين علم الحاضرين من الصحابة كيفية التسليم عليه. قوله (الصالحين) العبد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد وهذا تعميم بعد تخصيص (وقائم ها أى هذه الكامة وفيه دلال على أن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق ولا يقال انه جمع القلة قلا يزيد على العشرة لان الفلة والكثرة انما يعتبر ان في المدارت لا في الممارف. قوله (اشهد ان محدا) قالوا يقال رجل محمد اذا كثرت خصاله الحيدة قال ابن فارس و بذلك سمى نبينا صلى الله عليه وسلم محدا يهى الممالة بكثرة فضا المه المحمودة الهم أهله تسميته بذلك. قوله (رسوله ) قال صاحب تعليقه الحاوى: لوقال ان محمدا رسوله بطلت صلاته بعنى لابد من قول رسول الله بدون الضمير وهو سهو منه اذ لاخلاف فى تأدى الفرض بكل من تشهدى ابن عباس وابن مسعود و انما الخلاف فى الانصل اعلم أنهم كانوا يسلمون على الله تعالى من أن بكون شاملا لهم فامرهم بافراد صلوات الله عليه بالذكر لشرفه و وريد على الله عليه وسلم بكيفية الثناء على الله تعالى ثم أعلهم حقه عليهم وتخصيص أنفه بهم فان الاهتمام بها أهم ثم أتبعه بشهاة التوحيد لله تعالى والرسالة لني الله صلى الله عليه وسلم لانها منبع الخيرات وأساس الكالات ثم عقبه بالصلوات عليه ليجمع الفضيلتين صلى الله عليه والسلام (باب الدعاء قبل السلام) . قوله (المسبع) سمى به اما لان احدى عينيه بمسوحة فهر فعيل بمنى المفعول و اما لانه به حمي الارض أي يقطعها فى أيام معدودة فهو بمنى الفاعل فهر فعيل بمنى المفاعل فى أيام معدودة فهو بمنى الفاعل

مِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْحَيْمَ وَفَتْنَةَ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَم فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَمَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ . وَعَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِيعْرُوهُ أَنَّعَا تُشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعَيْذُ في صَلاّته مَنْ فَتْنَةَ الَّدَجَّالُ صِّرْتُ فَتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضَىاللهُ

ووصف بالدجال ليمتاز عن المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام وسمى دجالا ليكثرة خلطه الباطل بالحق و ﴿ المحيا ﴾ مفعلمن الحياة و ﴿ المهات ﴾ مفعل من الموت قيل أراد بِفِتَة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر وترك متابعة طريق الهدى وبفتنة المهات سؤال منكر ونكيرمع الحيرة وما فىالقبر من الإهوال والشدائد وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص على سبيل اللف والنشر الغير المرتب لان عذاب القبر داخل تحت فتنه المات وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا . قال الفاضي عياض استعاذته صلى الله عليه وسلم مزهذهالا وراأى قد عصم منها آنما هو ليلتزم خوف الله جلت عظمته والافتقار اليه ولنقتدى به الامة وايبين لهم صفة الدعاء · قوله ﴿ المَأْتُمِ ﴾ أي الاهر الذي يأتُم به الانسان أو هو الاثم ِ نفسه ﴿ وَالْمُغْرِمُ ﴾ أي الدين الذي استدين ۖ فيما يكرهه الله تعالى أو ميما يجوز ثم عجز عن أدائه وأما الدين المحتاج اليه وهو قادر على الادا. فلا استعادة منه والاول اشارة الى حق الله تعـالي والشانى الى حق العباد . قوله ﴿مَا أَكْثَرُ ﴾ فعل تعجب و ﴿مَا تَسْتَعَبِدُ ﴾ في محل النصب و ﴿ حدث ﴾ جزا. الشرط و ﴿ كَذَب ﴾ عطف عليه و ﴿ وَعد ﴾ عطف على حـدث. فان قلت الحديث يدل على أن الدعا. كان في الصلاة فكيف يدل على الترجمة وهو أنه قبِل السلام . قلت من حبث أن لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل وهو آخر الصلاة أو علم من مثل الحديث الذي في الباب بعده و فيه اثبات عداب القبر وخروج الدجال وافتانه . قوله ﴿أَبُوالْحَيْرِ ﴾ هو مر ثد بالميم والمثاثة المفتوحتين تقدم فى باب اطعامالطعام

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي قَالَ قُلِ اللَّهَمُ ۚ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

من الاسلام. قوله ﴿مَغَفَرة ﴾ دل التنكير على أنه غفران لا يكتنه كنهه ثم وصفه بقوله من عندك على مزيد ذلك التعظيم لان ما يكون من عنده لا يحيط به وصف الواصفين كقوله تعمالى ﴿ وآتيناه من لدنا علما ﴾ قال الشافعية يحوز الدعاء فى الصلاة بمما شاء من أمر الدنيا والآخرة مالم يكن اثما قال ابن عمر إلى لا دعو فى صلاتى حتى بشعير حمارى و ماح بيتى وقال الحنفية يدعو بمايشبه الفاظ القرآن والا دعية المأثورة ﴿ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ﴾ . توله ﴿ أو بين السهاء ﴾ لفظة أوليست الشك ولا للترديد بل المتنويع . فان قلت لم عدل عن لفظ فى الارض كما فى الحديث السابق اليه . قلت ليعم من بينهما أولمتنف اذا قلنا بأن حاصلهما واحد أو هو شكمن الراوى بين لفظ من السهاء ولفظ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْ اللهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْسِهُ فَيَدْعُو

ا حَدُّ مَنْ مَا مَ مَسَحْ جَبْهَ أَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى صَدَّنَا مُسْلُمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ مِن إِبْسَعِ فَالَ حَدَّ مَنْ أَبَا سَعِيدُ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ مَن إِبْسَعِيدُ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ مَن إِبْسَعِيدُ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ مَن إِبْسَعِيدُ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ مَن إِبْسَعِيدُ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ مَن إِبْسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءُ وَالطَّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ رَأَيْتُ مَنْ إِنَّانَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءُ وَالطَّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ

أَثَرَ الطِّينِ في جَبْهَته

التلم عدد التلم عرف الله عن الله على ا

بين السماء. قوله (ثم يتخير) والاختيار الاصطفاء و (اعجبه) أى استحسنه و فيه جواز الدعاء بكل ماشاء دينا و دنيا ومايشا به ألفاظ الفرآن والادعية أم لا (باب من لم يمسح جهته) . قوله (الحميدي) بضم المهملة و فتح الميم وسكون التحبّانية وبياء النسبة مر أول الصحيح ولا يمسح . فان قلت فلا تسكون الجبهة مكشو فة حين السجود بعد فلا يصح . قلت هذا محمول على ما اذا كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة الجبة الارض . قوله (هشام) أى الدستوائى (و يحى) اى ابن الى كثير (و ابوسلمة) اى ابن عبد الرحن بن عوف تقدمو ا (باب التسليم) قوله (هند بنت الحارث) بالمثلثة تقدمت في اب العلم والعظة بالليل (وحتى يقضى) اى يتم تسليمه ويفرغ منه . قوله ( فأرى بضم الهمزة ) اى أظن ان مكث بالليل (وحتى يقضى) اى يتم تسليمه ويفرغ منه . قوله ( فأرى بضم الهمزة ) اى أظن ان مكث

يَنْفُذُ النَّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَكُونَ مَن انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ

بِهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٨٠٣ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ صَرْتُنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَعْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِنْبَانٌ قَالَ صَلَّنا

مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

رُدُ اللَّهُمْ فِي السَّلْمِ مَنْ لَمْ يُرَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

٨٠٤ حَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ

أَخْبَرَثِي مَجُودُ بِنَ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيراكان لأجل نفاد النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لئلايدركهن بعض المنصر فين من الصلاة ولفظ ﴿ والله أعلم ﴾ جملة معترضة ﴿ ماب يسلم حين يسلم الامام ﴾ - قوله ﴿ حَيان ﴾ بكسر المهملة وشدة الموحدة ابن موسى بن محد المروزى مات سنة ثلاث وثلاثين وما أن المهملة وسكون الفوفانية وبالموحدة مر فى باب اذا دخل بيتا يصلى وقال النووى : اعلم أن السلام ركن من الأركان فرض من فروض الصلاة وقال أبو حنيفة سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شى بنافيها من كلام أوحدث أو غير ذلك واحتج الجمهور بأنه كان يسلم وقال «صاوا كما رأيتمونى أصلى» و بانه قال «تحريمها التكبير وتحلياها التسليم» ثم انه يسن تسليمتان وقال مالك يسن تسليمة واحدة أقول قال صاحب الهداية اصابة لفظة السلام واجبة وليست بفريضة هذا كلامه وغرض البخارى أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الامام حتى لو سلم مع الامام لا تبطل صلاته فعم لو تقدم عليه تبطل الا أن ينوى المفارقة ﴿ باب من لم ير زيد السلام على الإمام واكنفى بتسليم الصلاة ﴾ تقدم عليه تبطل الا أن ينوى المفارقة ﴿ باب من لم ير زيد السلام على الإمام واكنفى بتسليم الصلاة ﴾

وَعَقَلَ بَجَةً بَعَهَا مِنْ دَلُو كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمْعَتُ عَنْبَانَ بْنَ مَالِكَ الْأَنْصَارِي فَمُ أَحَدَ بَنِي سَالَمٍ قَالَ كُنْتُ أَصَلِي لَقَوْمِي بَنِي سَالَمٍ فَأَ نَيْتُ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِي أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السَّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِد قَوْمِي فَلَوْ دَدِتُ أَنَّكُ جَنْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ فَلَو دَدْتُ أَنَّكُ جَنْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَخَذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله فَعَدًا عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر مَعَهُ بَعْبَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر مَعَهُ بَعْبَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر مَعَهُ بَعْبَ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر مَعَهُ بَعْبَ لَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

هذا يحتمل أنبراد به النسليمة الأولى التي بها نحل الصلاة وأن يراد ما في التحيات من سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين المتناول للامام . قوله ﴿ زعم ﴾ المراد بالرعم هذا القول المحقق فانه قد يطلق عليه وعلى الكذب ليدل على المشكوك فيه وينزل في كل موضع على ما يليق به . قوله ﴿ كاتت ﴾ صفة الموصوف المحذوف أى مزير كانت في دارهم والدلو دليل عليه . قوله ﴿ ثم أحد بني سالم ) عطف على الانصارى فمناه ثم السالمي أو على عتبان يعني سمع محود منهما . فان قلت تقدم في باب المساجد والظاهر أن المراد الحصين بن محد الانصارى يعني سمع محود منهما . فان قلت تقدم في باب المساجد في البيوت أن الزهرى هو الذي سمع محود ا واحد بني سالم . قلت لا منافاة بينهما لاحتمال ان الزهرى وشمود اكليم ما سمعا من الحصين ولو صح الرواية برفع أحد بأن يكون عطفا على محود لكان وافقاً لما تقدم ثمت ومرحبا بالوفاق . قوله ﴿ فلوددت ﴾ أى فواته لو ندت ﴿ و أتخذه ﴾ بالرفع و بالحزم لانه وقع جو ابا للمودة المفيدة للتمنى ﴿ واشتدالنهار ﴾ أى ارتفعت الشمس . قوله ﴿ فاشار ﴾ أى النبي صلى التبعيض و لا ينافى ما تقدم أيضا ثمت أنه قال فاشرت لامكان المحبوب لى أن يصلى فيه و يحتمل أن يكون من للتبعيض و لا ينافى ما تقدم أيضا ثمت أنه قال فاشرت لامكان وقوع الإشارين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم الى المكان الذي هو المكان المحبوب لى أن يصلى فيه و محتمل أن يكون من المتبعيض ولا ينافى ما تقدم أيضا ثمت أنه قال فاشرت لامكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم الما

## فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

الدُّرُ اللهُ اللهُ عَلَى الدُّكُرِ بَعْدَ الصَّلاَة صَرَّتُنَا إِسْحَقُ بَنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ السَّادُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَ أَنَّ أَبَا مَعْبَدَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكُرِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكُرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَة كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّي عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّي عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّي عَبَّاسٍ وَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَالْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

مما واما متقدما ومتأخرا . التيمى: كان مسجد المهاجرين يسلون تسليمة واحدة ومسجدالانصار تسليمتين فالمهاجرون لم يكونوا يردون على الامام قال مالك إسلم المأموم عن يمينه ثم برد على الامام وقبل ان الامام يسلم عليهم فيلزمهم الرد عليه ومن قال بالتسليمتين من أهل الكوفة يحمل التسايمة الثانية ردا على الامام (ياب الذكر بعد الصلاة) . قوله (معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وباهمال الدال مات سنة أربع ومائة (والمكنوبة) الفريضة (وأعلم) اى اعرف انصرافهم حين انصرفوا برفع الصوت وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدل على أنه لم يكن الصحابة يفعلونه حين حدث ابن عباس به كانهم رأوا أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن القاصرون أنه مما لاتتم الصلاة الا به وقد قال بعض المائكية يستحب التكبير فى العساكر والثعور أثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس. قوله (على بن عبدالله) أى ابن المديني و (سفيان) أى ابن عينة و (عرو) أى ابن دينار و (بالتكبير) أى بذكر القوقال بعضهم ابن المديني و (سفيان) أى ابن عينة و (عرو) أى ابن دينار و (بالتكبير) أى بذكر القوقال بعضهم

صَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتُمْرَ عَنْ عَبِيْدِ الله عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي مَا لِهُ عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ ثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقْيِمِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ ثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ المُقْيِمِ اللهُ يَصُومُ وَلَهُمْ فَضَدُلُ مِنْ أَمْوَال يَحَجُّونَ بَيَّا يَصُومُ وَلَهُمْ فَضَدُلُ مِنْ أَمْوَال يَحَجُّونَ بَيَّا لَكُونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضَدُلُ مِنْ أَمْوَال يَحَجُّونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضَدُلُ مِنْ أَمْوَال يَحَجُونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضَدُلُ مِنْ أَمْوال يَحَجُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضَدُلُ مِنْ أَمْوال يَحْدَثُكُمْ إِنْ أَخِذَكُمْ إِنْ أَخَذَى مُوال وَيَعُومُ وَلَ قَالَ أَلَا أَحَدَثُكُمْ إِنْ أَخَذَى مُنْ أَوْلُوا وَيَعُومُ وَلَى قَالَ أَلَا أَحَدَثُكُمْ إِنْ أَخَذَى مُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ ال

يعني كان يكبر الله في الذكر المعتاد بعدالصلاة فأعرف انقضاء صلاته به . قوله ﴿ أَصدقَ ﴾ فان قلت ﴿ الصدق هومطابقة الكلام الواقع على الصحيح وذلك لايقبل الزيادة والنقصان. قلت الزيادة انمما هي بالنسبة الى أفراد الكلام يدى أفراد كلامه الصدق أكثر من أفراد كلام سائر الموالى و ﴿ نافذ ﴾ بالنون و بكسراالها. وبنقطالدال فوله (محمد) هوالمقدى مر فيابالمساجد التي علىطرق المديئة و ﴿ مُعتمر ﴾ بضم الميم الأولى وكسر الثانية أى التيمي و ﴿ عبيدالله ﴾ أى الممرى و ﴿ سمى ﴾ بضم المهدلة مر في باب الاستهام في الأذان . قوله ﴿ الدُّور ﴾ الجوهري الدثر بفتح المهملة وسكون المثلثة المال الكثير وبكسرها وسكون الموحدة منله . الخطابي : وقع فيرواية أبي عبدالله البخاري أيمل الدور وهو غلط والصواب الدئور هكذا رواه الناسكلهم واحدها دثر وهو المال الكثيروألدير بالموحدة أيضا مثله . قوله ﴿منالاموال﴾ بيان للدئور وتأكيد او وصف لان الدئور بجي. بمعنى الكثرة يقال مال دثر أى كثير و ﴿العلى﴾ جمع العليا تأنيث الاعلى وذكر المقبم تعريض بالنعيم العاجل فانه قلما يصفو وان صفا فهو في وشك الزوال وسرعةالانتقال. قوله ﴿ بما ان أخذتم ﴾ أى بشيء ان أخذتموه أدركتم منسبقكم من أهل الاموال فىالدرجات العلى وفى بعضها بامر . فان قلت كيف تساوي هذه المكابات مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الصعابالشاقة مرالجهاد ونحوه وأفضل العبادات أحرها . قات أدا. هذه المكابات حقها من الاخلاص سيما الحمد في حال الفقر من أعظم الإعمال وأشقها ثم ان التواب ليس بلازم أن يكون على قدر المشقة ألا ترى في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ماليس في الكثير من العبادات الشاقة وكذا الكامة المتضمنة لتمبيد قاعدة خير

هام ونحوها قال العلمـــا. ان ادراك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة خير وفضيلة لايوازيها همل ولاتنال درجتها بشيء ثم ان نيتهم انهم لوكانوا أغنيا. لعملوا مثل عملهم وزيادة ونيةالمؤ من خير من عمله ظهم ثواب النية وهذه الأدكار . قوله ﴿ لم يدرك بِمَ أحد ﴾ فان قلت لم لا يحصل لمن بمدهم ثوابذلك . قلت الا من عمل استثناء منه أيضاكما هومذهبالشافعي فيأن الاستثناء المتعقب للجمل عائد إلى كلما · قوله ﴿ بين ظهرانيه ﴾ أي بينه ومر بيان اقحام لفظ الظهرا في للتأ كيد كماهو الاكثر عليه فان قلت قال أولا أدركتم من سبقكم يعنى تساوونهم وثانيا كنتم خير من أنتم بينهم يعنى يكونون أفضل منهم فيلزم المساواة وعدم المساواة على تقدير عملهم مثله . قِلت لانسلم أن الادراك يستارم المساواة فربمــا يدركهم و يتجاوز عنهم . قوله ﴿ الا من عمل مثلُه ﴾ أى الا الغنى الذى يسبح فانكم لم تكونوا خيرا منه بل هو خير منـكم أو مثلـكم نعم إذا قلنا الاستثناء يرجع الى الجملة الاولى أيضا يازم قطعا قول الاغنياء أفضل إذممناه أن أخذتم أدركتم الأمن عمل مثله فانكم لاتدركونه . فادقلت فالاغنياء اذا سبحوا يترجحون فبقى بحاله ماشكى الفقراء منه وهو رجحانهممن جهة الجهاد واخواته . قلت مقصودالفقراءتحصيلالدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضالانني زيادتهم مطلقا وفيه أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر . قوله ﴿ ثلاثًا وثلاثين هذا ﴾ اللفظ يحتمل أن يكون المجموع هذا المقدار بحيث كل واحد منها أحد عشر وأن يكونكل واحد يبلغ هـذا العدد فهو بحمل وتمنام الحبديث مبين أن المقصود هو الثانى . قوله ﴿ فَاخْتَلْفُنَا ﴾ أي فى كل واحد ثلاثة وثلاثون أوالمجموع أو انتمام المائة بالتكبير أو بفيره ﴿ وأربعة ﴾ في بعضها أدبعا و إذا كان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرٌ عَنْ وَرَّادِ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنُ شُعْبَةً فَى كَتَابِ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فَى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً مَكْتُوبَة لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَدُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَى الْعَطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَمَا مَعْمَدُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهَ مُعْطَى لَمَا مَعْمَدُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْداللَّك

المميز هير مذكور يجوز في العدد التأنيث والتذكير. قوله ﴿ وثلانُون ﴾ بالواو واليا. بأنه اسمكان وخبره. فإن قات ما وجه تخصيص هذه الاذكار . قلت التسبيح إشارة الى بني النقائص عن المسمى بالتنزيهات والتحميد الى اثبات السكالات له والتكبير الى أن حقيقة ذاته أكبر من أن تدركها الاوهام او تعرفها الافهام قالوا وفي الحديث ان العالم إذا سئل عن مسئلة يحبب بما يلحق به المفضول درجة الفاصل . قوله ﴿ عبد الملك بن عمير ﴾ . صغر عمر تقدم في باب أهل العلم أحق بالامامة و ﴿ وراد ﴾ بفتح الواو وشدة الراء و بالمهملة الكوفي مولى المغيرة وكانبه . قوله ﴿ دبر ﴾ بضم المهملة وضم الموحدة وسكونها أى عقب كل صلاة فريضة و ﴿ الجد ﴾ هو ما يجعل الله للانسان من الحظوظ الدنيوية ويسمى بالبخت ، الخطابى : الجد يفسر هنا بالغنى فيقال هو الحظ والبخت والعظمة و ﴿ من ﴾ بمعنى البدل كقول الشاعر

## فليت لنا من ما وزمزم شربة ميردة باتت على طهيان

يم يد بدل ماء زمزم والطهيات اسم البرادة قال صاحب الفائق من فيه كما في قولهم هو من ذلك أى بدل ذاك ومنه قوله تعالى «ولو نشاء لجملنا منكم ملائكة» أى المحظوظ لا ينفعه حظه بدلك أى بدل طاعتك الراغب قيل أراد بالجد أبا الآب وأبا الام أى لا ينفع أحد نسبه لقوله تعالى و فلا انساب بينهم » التور بشتى : لا ينفع ذا الغنى منك غناه وإيما ينفعه العمل بطاعتك فعنى منك عندك . النووى : المشهور الذى عليه الجمهور فتح الجيم ومعناه لا ينفع ذا الغنى منك غناه أو لا ينجيه حظه منك وا يما ينفعه العمل الصالح و منهم رواه باالكسر وهو الاجتهاد أى لا ينفع ذا الاجتهاد منك

بَهٰذَا عَنِ الْخُدِكُمُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّاد بَهٰذَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْجَدُّعْتَى بسنول ما من يستقبل الأمام النَّاسَ إذا سَلَّمَ صَرْتُنَا مُوسَى بنُ إسمعيلَ قَالَ حَدْثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُو رَجَاء عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدَب قَالَ كَانَ ٨١٠ النُّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ صَرَّمْنَا عَبْدُ الله أَبْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ صَالِحِ بِن كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْد الله بن عُتْبَةً بِن مَسْعُود عَنْ زَيْد بْن خَالد الْجُهَنَّى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَـ لَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إثْرِ سَمَاء كَانَّت مِنَ اللَّيلَة فَلَتَ ا نُصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مَنْ عَبَادى مُوْمِنْ فِي وَكَافِرْ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِفَضْلِ الله

اجتهاده وانما تنفعه رحمتك. قوله (الحسن) أى البصرى (والجدالغنى) بالقصر وهو التمول واليساد و الحلم) بالمهملة والكاف المفتوحتين (والقاسم بن يخيمرة) بضم الميم الأولى وكسرالنانية وفتح المنقطة وسكون التحتانية وبالراء مات سنة احدى عشرة ومائة ( باب يستقبل الامام الناس) . قوله (حرير) بفتح الجيم وكسر الراء الاولى (ابن حازم) بالمهملة و بالزاى العتكى البصرى مات سنة سبعين ومائة ( وأبو رجاء) بخفة الجيم والمد مر في باب الصلاة على النفساء في كتاب الحيض. قوله (بالحديبية) بضم المهملة و فتح المهملة أيضا وسكون التحتانية وكسر الموحدة وخفة التحتانية عند بعض المحققين وقال اكثر المحدثين بتشديدها سميت بشر هناك عند مسجد شجرة الرضوان وقيل سميت بشرهمة حدباء هناك وهي على نحو مرحلة من مكه أو أكثر. قوله (أثر ) بفتح الحمزة وفتح المثلثة وبحدر المفرة وسكونها و (السهام) المطر (وانصرف) أي من الصلاة (والنوم) بفتح النون

وَرَحْمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوْكِبِ وَلَا اللهِ عَبْدُ اللهِ سَمِعَ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْدٌ عَنْ ١١٨ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنَ بِالْكُوكِ حَرَثَنَا عَبْدُ اللهِ سَمِعَ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْدٌ عَنْ ١١٨ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنَ بِالْكُوكِ حَرَثَنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْدَلَة إِلَى شَطْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْدَلَة إِلَى شَطْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا بَوجْهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا اللهِ أَلْفُوا عَلَيْنَا فَلَتَ عَلَيْنَا فَلَ عَلَيْنَا بَوجْهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةً مَا انْتَظَرْثُمُ الصَّلاَةَ وَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّ ثَنَاشُعْبَةٌ فَى مَا الْمَامَ فِي مُصَلَّةً مَا السَّلامِ وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّ ثَنَاشُعْبَةٌ فَى مَالاً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وسكون الواو وبالهمزة الخطابي: النوء الكواك وبذلك سموا نجوم منازل القمر الأنواء وانما سمى النجم نوه الآنه ينوه طالعا عند مغيب مقابله ناحية المغرب وكان من عاداتهم في الجاهلية أن يقولوا مطرقا بنوه كذا أى فيضيفون النعمة في ذلك الى غيراته وهو المنح عليهم بالغيث والسقيا فزجرهم عن هذا القول وسماه كفرا اذ كان ذلك يفضى الى الكفر اذا اعتقد ان الفمل المكوكب وهو فعل الله لاشريك له النووى: اختلفوا في كفر من قال مطرنا بنوه كذا على قولين أحدهما كفر باته سالب مطرنا به معتقدا أنه من فضل الله والنوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكا نه فال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر والثاني ليس كفرا بالله تعالى بل كفر بنعمة الله تعالى لا شافة الفيث الى الكوكب فانه مصدر كذا فهذا لا يكفر وقائل المحرب المورك المنوق وهم كانوا ينسبون المطر الى الغارب منها وقال الاصمى الى الطالع مناه النجم نفسه يسمى نوما تسمية الفاعل بالمصدر . قوله (عبد الله) بن منير بضم الميم مرفى باب النعمل والوضوء في المخضب (ويزيد) من ال المالم في المنه والموت . قوله (ذات مقحم أو هو من باب اضافة المسمى الى اهمه (والناس) اللام فيه المعهد عن غير المنه المعلود عن غير المناه في المعمودة المعهد عن غير المناه في المعمودة المعمود

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذَى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَنْدَ عَنْ هَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَمَ عَنْ هَنْدَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَمَ عَنْ هَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَمَ عَنْ هَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَمَ عَنْ هَنْدَ الْفَرَاسَةِ فَي مَكَانِهِ إِنْ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرَفُهِ مِنْ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ الْنَيْ مَرْيَعَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَ أَنْ الْمَا الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَ أَنْ الْفَرَاسَيَةُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَ أَنْ الْفَرَاسَيَةُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَنْ صَوَاحَبَاتِهَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَنْ صَوَاحَبَاتِهَا قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَنْ صَوَاحَبَاتِهَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَنْ صَوَاحَبَاتِهَا قَالَتُ

الحاضرين في مسجده صلى الله عليه وسلم ﴿ وفي صلاة ﴾ أى في ثوامهما ﴿ باب مك إلامام في مصلاه ﴾ . قوله ﴿ قال لنا آدم ﴾ لم يقل حدثنا آدم لانه لم يذكره لهم نقلا وتحميلا بل مذاكرة ومحاورة ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث و ﴿ القلسم ﴾ هو ان محمد بن أبي بكر الصديق و ﴿ فه له ﴾ أى صلى النفل في المكان الذي صلى فيه الفريضة . قوله ﴿ رفعه ﴾ هو مصدر مضاف الى ألى الفاعل ومفموله هو جملة لا يتطوع الامام في مكانه والرفع مرفوع بأنه مفعول مالم بسم فاعله والفظ ﴿ لم يصح ﴾ هو كلام البخاري أى لم يصح رفع أب هربرة الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بافظ يذكر غير جازم به لانه صيعة التعليق التمريضي . قوله ﴿ الزهرى ﴾ بضم الزاى وسكون أن مكثه مكانه كان لاجل أن ينفذ النساء المنصر فات من الصلاة الى مساكنهن . قوله ﴿ إن أبي مرتبم ﴾ أى سعيد مر في كتاب العلم و ﴿ نافع بن يزيد ﴾ من آلزيادة الكلاعي بفتح الكاف وخفة اللام و بالمهملة مات ممنة ثلاث وستين ومائة و ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء مر في باب التيمم اللام و بالمهملة مات ممنة ثلاث وستين ومائة و ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء مر في باب التيمم

كَانَ يُسَلِمُ فَيَصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْ خُلْنَ يُبُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَتِي هَنْدُ هَذُهُ الْفَرَاسَيَّةُ وَقَالَ الزُّيْدِيُ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُ أَنَّ هِنْدَ بَيْتَ الْحَارِثِ الْفَرَاسَيَّةُ وَقَالَ الزُّيْدِيُ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُ أَنَّ هِنْدَ بَيْنَ الْحَارِثِ الْفَرَاسَيَّةُ وَقَالَ الزُّيْدِيُ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُ أَنَّ هَنْدَ بَنِي زُهْرَةً وَكَانَتْ تَدْخُلُ الْفَرَاسَيَّةُ وَقَالَ النَّيْ عَنْدِ بَنَ المُقْدَادِ وَهُو حَلَيفُ بَنِي زُهْرَةً وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ هِنْدَ الْفَرَاسِيَّةَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّيْمُ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّيْمُ عَنْ هَنْدَ الْفَرَاسِيَّةَ وَقَالَ النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالزَّهُ مِنْ عَنْ هِنْدَ الْفَرَاسِيَّةَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْرَهُمِي عَنْ هِنْدَ الْفَرَاسِيَّةَ وَقَالَ اللَّيْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ الزَّهُ مِنْ قَرَيْشٍ حَدَّتُهُ عَنِ الزَّهُ مِنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الزَّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

في الحصر و ﴿ الفراسية ﴾ بكسر الفاء وخفة الراء و باهمال السين ﴿ وكانت ﴾ أى هند وفي بعضها وكان أى الشحصا والمدكور و ﴿ الروهب ﴾ هو عدالله المصرى طلب الفضاء فجن نفسه وانقطع مر في باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين و ﴿ عثمان بن عمر ﴾ في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب و ﴿ القرشية ﴾ بضم القاف وفتح الراء وباعجام الشين و ﴿ الزبيدى ﴾ بضم الزاى وفتح الموحدة عمد بن الوليد و ﴿ معبد ﴾ بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمهملة ﴿ ابن المقداد ﴾ بكسر الميم وسكون القاف وباهمال الدالين الكندى المدنى و ﴿ زهرة ﴾ بضم الزاى وسكون الهاء ﴿ ابن عنيق ﴾ بفتح المهملة محد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﴿ وامرأة من قربش ﴾ المقصود بها هند وغرض البخارى من هذه الطرق بيان أن الزهرى ثارة نسب هند الى بني فراس وتارة الى بها هند وغرض البخارى من هذه الطرق بيان أن الزهرى ثارة نسب هند الى بني فراس وتارة الى بهريش قال في ثلاث منها الفراسية و في ثلاث أخرى القرشية و في السابعة قال امرأة من قريش بقريش قال في ثلاث منها الفراسية و في ثلاث أخرى القرشية و في السابعة قال امرأة من قريش

مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

الانتال للم الشُّكُ الانفتال وَالانْصرَاف عَن الْمَينِ وَالشَّمَالِ وَكَانَ أَنْسُ يَنْفَتُلُ

وقه در البحارى وضبطه و قال الكلاباذى قال ابن ربيعة و ابن أبى عتيق عن الزهرى و ابنوهب عن يونس عن يونس عن يونس عن الزهرى الفراسية و الزبيدى وشعيب عن الزهرى و عثمان بن عمر عن يونس عن الزهرى القرشية ( باب من صلى بالناس و ذكر حاجة ) قوله ( محمد بن عبيد ) مصغر العبد ضد الحر ابن ميمون وهو المشهور بمحمد بن أبى عباد بفتح المهملة القرشى و ( عيسى بن يونس ) ابن أبى إسحق السبيعى أحد الأعلام يحبح سنة و يعزو سنة مات سنة تسع و ثمانين و مائة بالحدث بالمهما: بن المفتوحتين و بالمنائة وهى ثغر بناحية الشام و ( عقبة ) بضم المهملة ابن الحارث تقدم في باب الرحلة في كتاب العلم مع بحث شريف ثمت قوله ( تعطي ) أى تجاوز بقبال تخطيت رقاب الناس إذا تجاوزت عليهم و لا يقال تخطأت بالهمزة و ( فزع ) بكسر الزاى ( و التبر ) ما كان من الذهب غير مضروب و ( يحبسنى ) أى من التوجه الى الله تعالى أى يصير شاغلا لى أو المراد يحبسنى يو م القيامة في الموقف وقد ثبت في بعض الروايات أنه تبر الصدقة . قال ابن بطال : فيه أن من حبس صدقة للمسين يخاف عليه أن يعبس بها يو م القيامة في الموقف وفيه أن الامام له أن يتضرف ان شاء قبل انصر اف يقصد الناس وان التخطى لما لا غنى للناس عنه مباح وان من وجب عليه فرض فالأفضل له مبادر ته اليه وقيم الإنفتال والانفراف فوله ( ينفتل ) أى بنصر و وهو قلب لفت و ( يتوخى ) أى يقصد الإنفتال والانفراف فوله ( ينفتل ) أى بنصر و وهو قلب لفت و ( يتوخى ) أى يقصد

عَنْ يَمِينَهُ وَعَنْ يَسَارِهُ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتُوخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الْإِنْفِتَالَ عَنْ مَمِينَه حَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمْ اَنَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرُ عَنِ اللهَ يَمْ اللهَ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرُ عَنِ اللهَ الْأَسُودَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُم للشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِه بَرَى أَنَّ الْأَسُودَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُم للشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِه بَرَى أَنَّ حَقَّا عَلَيْهِ وَسَلَم حَقَّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَمَّيْهِ الله عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَمْ الله عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ يَسَارِه

ا حَثُ مَا جَاءَ فِي النَّهُ مِ النِي وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّ انْ وَقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ الدوم الني وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّ انْ وَقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ الدوم الني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ النَّهُ مَ أُو الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ النَّهُ مَ الْبَعْ عَنْ اللهُ عَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ الْبِن عُمَر ١٥٥ عَنْ عُبَيْد الله قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ الْبِن عُمَر ١٥٥ عَن اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ الْبِن عُمَر

ويتحرى و (سليان) أى الاعمش و (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (ابن عمير) مصغر عمر و (الاسود) أى النخعى و (عبد الله) بن مسعود تقده وا مرارا . قوله (يرى) أى يظن . فان قلت : أن لاينصرف فان قلت ما وجه ربطه بما قبله . قلت بيان للجعل أو استثناف . فان قلت : أن لاينصرف معرفة إذ تقديره عدم الانصراف صرح الزخشرى بتعريف مثله فكيف وقع خبرا لان واسمه نكرة قلت إما لان النكرة المخصوصة كالمعرفة أو انه من باب القلب أى يرى ان عدم الانصراف حقا عليه وفى بعضها أن بغير التشديد فهى إما مخففة من الثقبلة وحقا مفهول مطلق وفعله محذوف أى قد حق حقا وأن لا ينصرف فاعل الفعل المقدر واما مصدرية ، قال العلماء الانصراف يمينا وشمالا غير مكروه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما وان كان انصرافه عن يمينه أكثر لانه بحب التيامن في شأنه كله واما نهى ابن مسعود فهو عن التزام الانصراف عن اليمين واعتقاد أنه واجب (باب ماجاء في الثوم الني ) وهو كسر النون والتحتانية وبالهمزة وقد تدغم ومعناه الخام أى الغير النضيج و (الكراث) بضم الكاف وشدة الراء قوله (فلا يغشي) وفي

رَضَى الله عَنْهَما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَة خَيْبَرَ مَنْ أَكُلَ مِن ٨١٦ هَـنَه الشَّجَرَة يَعْنِي النُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا صَرَّمَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَنَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَة يُريدُ النُّومَ فَلَا يَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَة يُريدُ النُّومَ فَلَا يَعْنَى إلَّا نِينَهُ وَقَالَ النَّهِ مَا يَعْنَى بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنَى إلَّا نِينَهُ وَقَالَ النَّهِ مَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَة يُريدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَة يُريدُ الله وَالله مَا أَرَاهُ يَعْنَى إلَّا نِينَهُ وَقَالَ النَّهُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مَنْ هٰذَهِ السَّجَرَة يُولِي الله وَالله وَالله مَا أَرَاهُ يَعْنَى إلَّا نِينَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْنَى بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنَى إلَّا نِينَهُ وَقَالَ الله عَنْ الله وَمَا الله وَمَا الله مَا عَلْمَ مَا يَعْنَى بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنَى إلَّا نِينَهُ وَقَالَ الله وَالله وَالله مَا أَرَاهُ يَعْنَى الله وَالله وَالْمَا أَوْلُ مَا أَوْلُ مَا أَرَاهُ يَعْنَى إلَا يَعْنَى الله وَالَعْ مَلْ اللهُ عَلَى مَا أَوْلُهُ مَا أَوْلُولُ مَنْ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

بعضها فلا يغشانا . فان قلت لمأثبت الالف . قلت إما لأنه أجرى المعتل بجرى الصحيح كما في قول الشاعر إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق

واما أن تكون الالف مولدة من اشباع الفتحة بعد سقوط الالف الاصلية بالجزم واما أنه خبر بمه في النهى ومه في الغشيان المجيء. قوله ﴿قلت﴾ يعنى قال عطاء قلت لجابر ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنضيجا أم نيئا أم مطلقا. فقال جابر ما أظنه صلى الله عليه وسلم يريد الانيئة حتى لا يكره دخول المسجد ان أكله نضيجا قوله ﴿خلا ﴾ بفتح المم وسكون المعجمة وفتح اللام و بالمهملة ﴿ ابزيزيد ﴾ من الزيادة أبو الحسن الحرابي مات سنة ثلاث و تسعيز ومائة ، قوله ﴿ الانتنه بفتح النونين وسكون الفوقانية بينهما أى الا منتنه يعنى قال بدل لفظ الني، لفظ النتن وهو الرائحة الكريمة . قوله ﴿ هذه الشجرة ﴾ فان قلت الشجر هو ما كان على ساق من النبات و النجم ما لا ساق له كالثوم في وجه اطلاق الشجر عليه . قلت وقد يطاق كل منهما على الآخر و تكلم أفصح الفصحاء لله كالثوم في اوجه اطلاق الشجر عليه . قلت وقد يطاق كل منهما على الارض وعند العرب كل شيء يسمون الشجر ما كان له ساق يحمل أغصانه دون ما ينبسط على الارض وعند العرب كل شيء بقيت له أرومة في الارض تخلف ما قطع من ظاهرها فهو شجر وما ليس له أرومة تبقي فهو نجم ومنه قولة تعلى هوالنجم والشجر يسجدان» . النووى : مذهب بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد ومن الله صلى الله عليه وسلم لقوله مسجد نا والجهور على أنه عام لكل مسجد . قال والثوم ونحوه من المنه ولات حلال باجماع من يعتد به وحكى تحريمها عن أهل الظاهر لاتها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم هرض عين قال ويلحق بالثوم كلى ماله رائحة كريمة من الما كولات وقال بعضهم وبلحق وسلحق عن عالم والمحور على ماله رائحة كريمة من الما كولات وقال بعضهم وبلحق والمحور المجاعة وسلم والمحور المجاعة المناه والمحقولة من عنده موض عين قال ويلحق بالثوم كل ماله رائحة كريمة من الما كولات وقال بعضهم وبلحق والمحور المحدة المحدور المحدور المحاء في عنده موض عين قال ويلحق بالثوم كل ماله والمحدور المحدور المحدور المحدور المحدور المحاء في عنده موض عين قال ويلحق بالله والمحدور المحدور الم

مُغْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبِن جُرَيْجِ إِلَّا نَتْنَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح عَنِ أَبْنِ وَهُب أَتَىَ بَيْدُر قَالَ ا بْنُ وَهْبِ يَعْنَى طَبَقًا فِيهِ خُضَرَ اتَّ وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّيْثُواَ أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قصَّةَ الْقدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ صَرْبَا سُعيدُ بن عُفَيْر قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُب عَنْ يُونِسَ عَن ابْن شَهَاب زَعَمَ عَطَاهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَآيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَّ ثُومًا أَوْ بَصَلًّا فَلْيَعْتَزِ لْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتُ هِ وَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أَتَّى بِقِدْرِ فِيهِ خَصْرَاتْ مِنْ بُقُولِ فَوْ جَدَّ لَهَا رِيًّا فَسَأَلَ فَأَخْبِرٌ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّ بُوهَا إِلَى بَعْض أَصْحَابِه كَانَ مَعَهُ فَلَتَّ رَآهُ كُرَهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَانَّى أَنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح بَعْدَ حَديث يُونُسَ عَن

به من كان به بخر فى فيه أو به جرح له رائحة وقاس العلماء عليه بجامع الصلاة فى غير المسجد وان كان خالبا لانه محل الملائكة ، فوله (رعم) أى قال لأن الزعم يستعمل للقول المحنق . الخطابى ؛ ليس قوله زعم على وجه النهمة لكنه لماكان أمر ا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بلفظ الزعم وهذا اللفظ لا يكاد يستعمل الا فى أمر برتاب به أو يختلف فيه وقال لعل القدر أى بالقاف تصحيف ، وقال وسمى الطبق بدرا لاستدارته تشديها له بالقمر اذا امتلا نورا والمراد بمن لاتناجى هو الملك وفيه أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بتوآدم وليس المقضود بالكراه في كراهة التحريم ولهذا قال كل . قوله (خضرات) جمع الخضرة بضم الخاه وبجوز فى مثل هذا الجمع ضم الضاد وفتحها وسكونها و فى بعضها خضرات بفتح الخاه وكسر الضاد . قوله (قربوها) الصمير إما للخضرات واما للبقول وإما للقدر لأنه قد يؤنث وأما تصغيرها بقدير بلا ها فيو على غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه وإما للقدر لأنه قد يؤنث وأما تصغيرها بقدير بلا ها فيو على غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والما للقدر أنه قد يؤنث وأما تصغيرها بقدير بلا ها فيو على غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والما للقدر أنه قد يؤنث وأما تصغيرها بقدير بلاها في على غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والما للقدر المناه في التحل المناه في المناه في على غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والمناه المناه في في قياس ولفظ الى بعض أصحابه والمناه المناه في غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والمناه المناه المناه في غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والمناه المناه في غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والمناه المناه في في غير قياس ولفظ الى بعض أصحابه والمناه المناه ا

٨١٨ ابن شهاب وَهُو يُثبتُ قَوْلَ يُونُس حَرْثَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ أَنْسًا مَا سَمَعْتَ نَىَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ف الثُّومَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَة فَلَا يَقْرَبْنَا أُو لَا يُصَلِّينَ مَعَنَا

وضوه في المستف وُضُوء الصَّبْيَان وَمَتَّى يَجَبُ عَلَيْهِم الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ وَحَضُورُهُم

نقل بالمعنى إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل مهذه العبارة بل قال قربوها الى فلان مثلا أو فيه محدوف أى قال قربوها مشيرا أو أشار الى بعض أصحابه . قوله ﴿ أحمد بن صالح ﴾ أى المصرى و ﴿ ابن وهب ﴾ أي عبدالله و ﴿ بدر ﴾ بالموحدة بدل القاف و ﴿ أبوصفو ان ﴾ هو عبدالله بن سعيد ابن عبدالله بن مربوان الاموى مات بعدالماثتين . قوله ﴿ وَلَمْ يَذَكُّمْ ﴾ ولعله قول أحمد وكذا لفظ فلا أدرى و يحتمل أن يكون قو ل ابن وهب أو البخارى أو سعيد تعليقا . فان قلت مامعني كونه قول الزهري أوكونه في الحديث. قلت معناه أن الزهري نقله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم ولهذا لم يروه يونس لليت وأبى صفوان أو مسندا كباقي الحديث ولهذا نقله ابن وهب عن يونس عن الزهري. قوله ﴿مَا سَمَّعَتُ ﴾ بلفظ الخطاب وما استقمامية و ﴿مَعَنَّا ﴾ بسكون العين وفتحها التيمي : قال بعضهم النهي إنما هو عن مسجد الرسول صلى الله عليمه وسلم عاصة من أجل ، لا تُكَةَ الوحي والأكثر على أنه عام لأنه لا يحل أذى الجليس المسلم وقيل في لفظ أناجي من لا تناجي دليل على أن الملائكة أفضل من بني آدم وأقول واختاف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان تركه تنزها وظاهر الخديث أنه لم يكن محرما عليه ﴿ باب وصو. الصبيان﴾ قوله ﴿ قبر منبوذٌ ۖ الحطابي: يروى على وجهين بالاضافة والمنبوذ اللقيط. وبالصفة اي قبر منتبذ في ناحية عن القبور وفيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه فيالقبر وفيه أنْ اللقيط إذا وجد في بلاد الاسلام كان حكمه حكم المسلمين وتحوها من احكام الدين . قوله (عليه) الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ صَرَتُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَى غَنْدَرٌ قَالَ ١٩٩ حَدْثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمَعْتُ سُلَيْأَنَ الشَّيْبَانَيُّ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْيُّ قَالَ أَخْبَرَني مَنْ مَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذَ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْـه فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرُو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ حَدَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَكْ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى صَفْوَانَ بَنُ سُلَيْم عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسِلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَآجِبٌ عَلَى كُلّ مَعْتَلَم حَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبُ ١٢١ عَن ابْن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بتُّ عندَ حَالَتِي مَيْمُو نَهَ لَيْلَةَ فَنَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَلَمَّـا كَانَ فى بَعْض اللَّيْل قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَتُوضَّأُ مَنْ شَنَّ مُعَلَّقَ وَصُوءًا خَفيفًا يُخَفُّهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ جَدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى

أى على القبر وقال الشيبانى: قلت ﴿ يَا أَبَا عَمْرُو ﴾ وهو كنية الشعبى ﴿ مَنْ حَدَثُكُ ﴾ أى بهذا الحديث قال حدثنى ابن عباس كان طفلا وحضر الجماعة والاصح أنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن ثلاث عشرة سنة . قوله ﴿ صفوان بن سليم ﴾ بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية الامام القدوة بمن يستسقى به يقولون ان جبهته نقبت من كثرة السجود وكان لا يقبل جو اثر السلطان مات سنة اثنتين و ثلاثين ومائة ، قوله ﴿ واجب ﴾ أى كالواجب على كل محتلم أى بالغ وسيجى، البحث عنه قريبا ان شا، الله

فَقُمْتُ فَتُوصَّاتُ نَحُوًّا مَنَّا تَوَضَّأْ ثُمَّ جَنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحُوَّلَنِي فَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُنَا بالصَّلَاة فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاة فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرِ وإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌ وسَمَعْتُ عَبَيد بنَ عَمَير ٨٢٢ يَقُولُ إِنَّ رُوْيَا الْأَنْبِيَاءَ وَحْيُ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذَبَحُكَ صَرْثُنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بِن عَبْد الله بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسَ بْن مَالِكُ أَنَّ جَدَّتُهُ مُلَدِّكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطَعَام صَنَعَتُهُ فَأَكُلّ منهُ فَقَالَ قُومُوا فَلَأَصَلَّى بِكُمْ فَقُمتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبس فَنَضَحْنُهُ بَمَا ، فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَيَسَلَّمُ وَالْيَتَيمَ مَعَى وَالْعَجُوزَ من ٨٢٣ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالك عَن ابْن شهاب عَنْ عَبْيد الله بن عَبْد الله بن عُتْبَة عَن أبن عَبَّاس رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكَبًا عَلَى حَمَارِ أَتَانَ وَأَنَا يَوْمَئَذَ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتَلَامُ وَرَسُولُ الله

قوله ﴿عبيد بن عمير ﴾ بتصغير كلا اللفظين والحديث باسناده وشرحه مر فى باب التخفيف فى الوضوء . قوله ﴿مليكة ﴾ بضم الميم جدة إسحق لاجدة أنس على الصحيح سبق فى باب الصلاة على الحصير مع مياحث شريفة فيه . قوله ﴿أتان ﴾ صفة لحمار لأنه شامل للذكر والأنثى وفى بعضها

صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمَنَّى إِلَى غَيْرِ جَدَارِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْض الصَّفَّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنكُر ذَلكَ عَلَى أَحَدُ صِّرْتُ أَبُو الْمِيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي ٨٢٤ عُرُوهُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَرْتَ عَائَشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّتَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى الْعَشَاء حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّنْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ أُنْسَ أَحَدُ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ مُكُمْ وَكُمْ يَكُنْ أَحَدُ يَوْمَنذ يُصَلَّى غَيْرَ أَهْلِ الْمَدينَةِ صَرَبْنَ عَنْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ

بالاضافة أى فحل الأتان ومر الحديث فى باب متى يصح سماع الصغير و (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمنقطة و (عبد الأعلى) أى السامى باهمال السين تقدما فى باب الجنب يخرج ويمشى. قوله (اعتم) أى أخر حتى اشتدت عتمة الليل أى ظلمته و (غيركم) بالرفع و بالنصب. فان قلت أين محل التعلق بالترجمة . قلت لفظ الصبيان لان المراد منهم اما الحاضرون منهم فى المسجد للصلاة الجماعة واما الغائبون و على التقديرين فالمقصود حاصل . قوله (عرو) أى الفلاس المعروف حدم بالسبقا و (يحيى) أى القطان و (سفيان) أى الثورى و (عبد الرحن بن عابس) بالمهملة حدم بالسبقا و (يحيى) أى القطان و (سفيان) أى الثورى و (عبد الرحن بن عابس) بالمهملة

وبكسر الموحدة وبالمهمسلة ابن ربيعة النخعى الكوفى مات سنة تسع عشرة ومائة . تو الشهدت أي حضرت الخروج الى مصلى العيد (ومكانى منه) قال ابن بطال : يريد به أنه شه معه النسا، ولو لا صغره لم يشهدهن معه صلى الله عليه وسلم . وأقول الأولى أن يقال لو لا تمكنى من الصغر وغلبتى عليه ما شهدته يعنى كان قربه الى البلوغ سببا لشهوده وزاد على الجواب بتفصيل حكاية ماجرى إشعارا بأنه كان مراهقا ضابطا أو لو لا منزلتى عنده ومقدارى لديه لما شهدت لصغرى . قوله (كثير) بفتح الكاف ضد القليل (ابن الصلت) بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقانية (وتهوى) من باب الافعال ، قال الاصمعى : أهويت بالشيء إذا أومأت به ويقال أهوى بيده اليه ليأخذه و (الحلق) بالمفتوحتين وبكسر الحاء أيضا جمع الحلقة وفي بعضها بسكون اللام مع فتح الحاء مر معنى الحديث في باب عظة الامام في كتاب العلم (باب خروج النساء الى المساجد) والغلس بقية ظلمة اللهل . قوله (أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة ) أي

الْعَتَمَةَ فَيَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُث اللَّيْلِ الْأُوَّل صَرْتَنَ عُبَيْدُ الله بْنُ ١٨٢٧ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا عَن ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نَسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى ٱلْمُسجد فَأْذَنُوا لَمُنَّ . تَابَعُهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنِ الْبِنْ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عُلَيْدِهِ وَسَلَّمَ

النَّظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الْإِمَامِ الْعَالِمِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد التظارِالناس حَدَّ مَنِهَا عُثْمَانُ بِن عُمْرَ أَخْبَرَنَا يُونُسْ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي هَنْدُ بِنْتُ الْحَارِثُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَهُ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّسَاءَ في عَهْد رُسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّهْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَة قُمْنَ وَثَبَتَ رِّسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَاذَا قَامَ رُّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرَّجَالُ صَّرْثُنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ١٢٩

أبطأ بها وأخرها و ﴿ حَنظلة ﴾ بفتح المهملة وسكون النون مر في أول كتاب الإبمــان . قوله ﴿ بِاللَّهِلِ ﴾ قيل فيه دليل أن النهار بخلاف الليل لنصه على الليل وحدبت ﴿ لا تمنعوا إيما. الله مساجد الله محمول على الليل أيضا وفيه أنه ينبغي أن بأذن لها ولا بمنعها مــا فيه منفعتها وذلك إذا لم بخف الفتنة عليها ولا نهما وقد كان هوالأغلب في حال ذلك الزمان . قول ﴿ عثمان ﴾ مر في ياب إذا ذكر في ا المسجد أنه جنب ولفظ ﴿ ثُلِبَ ﴾ عطف على قمن أى كن إذا سلمن نبت رسو ل الله صِلى الله عليه وسلم

مَالِكُ عِ وَحَدَّمَنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعْيد عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّمَ لَيُصَلَّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرفُ النَّسَاءُ مُتَلَفَّعَات بمُرُوطهنَّ مَا يُعْرَفْنُ • ٨٣ منَ الْغَلَس صَرْتُنَا نُحَمَّدُ بنُ مسكِّين قَالَ حَدَّثَنَا بشْرٌ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعَيْ حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثير عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّى لَأَذُّومُ إِلَى الصَّلَاة وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَطُولَ ٨٣١ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَا ، الصَّى فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّه حَرْثُنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَحْبَرَنَا مَالكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النَّسَاءُ لَمُنْعَهُنَّ كُمَّا مُنعَتْ نَسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لَعَمْرَةَ أَوْ مُنعَنَّ قَالَتْ نِعَمْ

فى مكانه بعد قيامهن و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم تقدمت فى باب عرق الاستحاضة . قوله (متلفعات) التلفع شد اللفاع وهو ما يغطى الوجه ويتلحف به و (المرط) بكسر الميم كساه يؤتز به ومر الحديث فى باب وقت الفجر . قوله (محمد بن مسكين) بالميم والكاف المكسورتين أبو الحسن البيانى ساكن البصرة و (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن بكرالسامى سبق فى باب أخف الصلاة مع شرح الحديث . قوله (فاتجوز) أى أى أخفف (وكراهية) فى بعضها مخافة فى باب أخف الصلاة مع شرح الحديث . قوله (فاتجوز) أى أحدث فان قلت من أبن علمت عائشة هذه الملازمة والحكم بالمفع وعدمه ليس إلا لله تعالى . قلت مما شاهدت من القواعد الدينبة المقتضية لحسم

بَا حَدُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مواد الفساد . قوله ﴿أو منعن﴾ بهزة الاستفهام وواو العطف وفعل المجهول والضمير عائد الى نساء بنى إسرائيل . التيمى : فيه دليل أنه لا ينبغى للنساء أن يخرجن الى المساجد إذا حدث فى الناس الفساد وقال أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غيرذلك من الصلوات فلا . وقال أبو يوسف لا بأس للعجائز أن يخرجن فى الصلوات كلها وأكرهه للشابة . وقال الثورى : ليس للمرأة خير من بيتها وان كانت عجوزا . وقال ابن مسمود المرأة عورة وأقرب ما تكون الى الله تعالى فى قعر بيتها ﴿ باب صلاة النساء خلف الرجال ﴾ قوله ﴿ يحي بن قزعة ﴾ بائقاف والزاى والمهملة المفتوحات وقد تسكن الزاى المكى المؤذن . قوله ﴿ قال ﴾ أى الزهرى وهذا إدراج منه مر فى باب النسليم قوله ﴿ أبونعيم ﴾ بضم النون ﴿ وأم سليم ﴾ بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية هى أم أنس و ﴿ يتيم ﴾ عطف على المرفرع المنصل بدون التأكيد على مذهب الكوفية وأما عند البصرية فني مثله يجب النصب بأنه مفعول معه واسم البقيم ضميرة بعنم مذهب الكوفية وأما عند البصرية فني مثله يجب النصب بأنه مفعول معه واسم البقيم ضميرة بعنم

مَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَا فَلَيْحَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ

ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الصَّبَحَ بِغَلَسِ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الصَّبَحَ بِغَلَسِ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضَهُنَ بَعْضًا

مَّ مَنْ مُسَدِّدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ النَّهُ أَوْ رَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ صَرَّنَا مُسَدَّدٌ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْمَا عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا

المعجمة مر فى باب الصلاة على الحصير (باب سرعة انصراف النساء) والمقسام بفتح الميم بمعنى القيام أى التوقف . قوله (يحيى بن موسى) أى البلخى يقسال له خت بالمعجمة المفتوحة وشدة الفوقانية يعرف بالحتى مات سنة أربعين وما تتين و (سعيد بن منصور) أبو عثمان الحراساني المولد البلخى المنشأ المكى المسكن مات بمكة سسنة سبع وعشرين وما تتين وهو صاحب السنن و (فليح) بضم الفاء وفتح اللام وإسكان التحتانية وبالمهملة فى أول كتاب العلم . قوله (فينصرفن) هو على لغة هأكلوى البراغيث و (المؤمنين) فى بعضها المؤمنات . فان قلت ما وجه إضافة النساء الى المؤمنات ، قلت تأويله نساء الانفس المؤمنات أو الاضافة بيانية نحو شجر الاراك . وقبل ان النساء بمعنى الفاصلات أى قاضلات المؤمنات وفيه دايل على وجوب قطع الذرائع الداعية الى الفتنة وطلب اخلاص الفكر لاشتغال النفس بما جبلت عليه من أمور الذاء (باب استفذان المرأة روجها) قوله (يزيد) من الزيادة (ان زريع) بضم الزاى ثم فتح الراء وسكون التحتانية مرف باب الجنب يخرج و (فلا يمنعها) بضم العين وجزمها . فان قلت هذا مطلق والترحمة مقيدة بالحروج الى المسجد ، قلت اما أن يقيد بالحديث السابق قريبا أوأنه لماكان جائزا على الاطلاق بالمخروج الى المسجد ، قلت اما أن يقيد بالحديث السابق قريبا أوأنه لماكان جائزا على الاطلاق

المن عُينَةَ عَن إَسْحَقَ عَنْ أَنْسَ قَالَ صَلَّى الرِّجَالِ صَرَّنَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَا مِلاَ النَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمَالِمِ فَقُمْتُ وَيَقِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمْ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا صَرَّنَا يَحْيَى بَنُ قَرَعَةَ حَدَّنَا ١٨٢٧ أُمِّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا صَرَّنَا يَحْيَى بَنُ قَرَعَةَ حَدَّنَا ١٨٢٧ إِرَاهِيمُ بْنُ سَعْد عَنِ الرَّهْرِي عَنْ هَنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَيْمَ قَالَتْ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَذَا سَلَّمَ قَامَ النِسَاءُ حَينَ يَقْضَى تَسْلِيمَهُ وَهُو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَالَتْ بُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَمْ مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَدُوكَهِنَّ الرِّجَالُ لَكَى يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلُ أَنْ يُدْرِكَهِنَّ الرِّجَالُ

فالخروج الى موضع العبادة بالطريق الأولى قالوا وفى معناه شهود اعياد المسلمين وعيادة المرضى ونحوها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

تم الجُزء الخامس . ويليه الجزء السادس . وأوله ﴿ كتاب الجمعة »

|                                                  | مفحة | l                                    | صفحة  |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|
| * 111                                            |      |                                      | صدحه  |
| بأب وجوب صلاة الجاعة                             | *4   | كتاب الأذان                          | 4     |
| « فضل صلاة الجماعة<br>« فحضل صلاة الفجر في جماعة | **   | باب بد. الأذان                       | ۲     |
|                                                  | 44   | « الأذان مثني مثني                   | •     |
| « فضل التهجير الى الظهر                          | 13   | ۾ الاقامة واحدة                      | ٩     |
| ياب احتساب الآثار                                |      | « فضل التأذين                        |       |
| « فضل العشاء في الجماعة                          | ٤٤   | « رفع الصوت بالنداء                  | ٧     |
| « اثنان فما فوقهما جماعة                         | ٤٤   |                                      | ۸     |
| « من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة                  | 10 _ | « ما يحقن بالآذان من الدماء          | 4     |
| » فضل من غدا الى المِسجد ومن راحُ                | ٤٨   | « ما يقول اذا سمع المنادى            | 11    |
| « أذا أقيمت الصملاة فلا صلاة الا                 | £X.  | « البعاء عند النداء                  | 14    |
| المكتوية                                         |      | « الاستهام في الآذان                 | 18    |
| « حد المريض أن يشهد الجماعة                      | 8.   | « الكلام في الأذان                   | 17    |
| « ّ الرخصة في المطر                              | 04   | « أذان الأعمى                        | ١٧    |
| « هل يصلي الامام بمن حضر                         | ٥٤   | « الآذان بعد الفجر                   | ١٨    |
| « اذاً حضر الطعام وأقيمت الصلاة                  | 20   | « الأذان قبل الفجر                   | 14    |
| « اذا دعى الامام الى الصلاة و بيده               | ٥٨   | « كم بين الاذان والاقامة             | 44    |
| ما يأكل                                          |      | « من انتظر الاقامة                   | 24    |
| « من كان في حاجة أهله فاقيمت الصلاة              | ٥٨   | « بين كل أذانين صلاة لمن شا.         | 45    |
| « من صلى بالناس ليعلمهم                          | 6.9  | 🦝 من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد    | 40    |
| « أهل العلم والفضل أحقُّ بالامامة                | 4.   | « الأذان للسافر                      | 41    |
| « من قام الى جنب الامام لعلة                     | 4.6  | « هل يتنبع المؤردن فاه ههنا وههنا    | 44    |
| « من دخل ليؤم الناس فجأء الامام الأول            | 40   | « قول الرجل فاتقنا الصلاة            | *.    |
| ر من وعل يوم المدس بمعدوسه الدوق<br>فتأخر الأول  | .70  | « لا يسعى الى الصلاة وليأت بالسكينة  | 4.    |
| « اذا استووا فی القراءة فلیؤمهم أكبرهم           |      | والوقار                              |       |
|                                                  | 14   | باب متى يقومالناس اذا رأوا الامام    | 41    |
| « اذا زار الامام قرمًا فأمهم                     | 44   | « لا يسعى إلى العنلاة مستعجلا        | 44    |
| « أنمـا جعل الامام ليؤتم به                      | ٦٨.  | « هل يخرج من المسجد لعلة             | 44    |
| « متى يسجد من خلف الامام                         | 74.  | و أذا قال الامام مكانكم              | to he |
| « أثم من رفع رأسه قبل الامام                     | 71   | « قول الرجل ما صليناً                | 7"8   |
| « امامة العبد والمولى                            | ٧٤   | باب الامام تعرض له الحاجة بعدالاقامة | 40    |
| « اذا لم يتم الامام وأتهم س خلفه                 | ٧٦   | « الكلام اذا اقيمت الصلاة            | 40    |
| , , , , , , ,                                    |      |                                      | . •   |

| J. C 30                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| صفحة                                                         |
| ۷۷٪ باب امامة المفتون والمبتدع                               |
| ٧٨ ﴿ يقوم عن يمين الامام بحــذا.ه سواءاً                     |
| اذا كانا اثنين                                               |
| <ul> <li>په ۱دا قام الرجل عن يسار الامام فحوله</li> </ul>    |
| الامام عن عينه لم تفسيد صلاتهما                              |
| ۸۰ « أَذَا لَمْ يَنُو الأمام أَنْ يَوْمُ ثُمْ جَاءُ قُومُ    |
| فأمهم                                                        |
| . « اذا طول الامام وكان للرجل حاجة                           |
| غرج فصلی                                                     |
| ٨٧ « تخفيف الامام في القيامو أتمبام الركوع                   |
| والسجود                                                      |
| ۸۳ « اذا صلی لنفسه فلیطول ماشاء<br>سر مکا از ارازا ا         |
| ۸۳ « من شكا امامه اذا طول                                    |
| ۸۵ « من أخف الصلاة عند بكاء الصبي<br>۸۷ « اذا صلى ثم أم قوما |
| ۸۷ « ادا صلی شم ام فوما<br>۸۷ « من أسمع الناس تكبير الامام   |
| ۸۸ « الرجل يأتم بالامام و يأتم الناس بالمأموم                |
| م. « هل يأخذ الامام اذا شك بقول الناس                        |
| ۱۱ « اذا بكي الامام في الصلاة                                |
| ۹۲ « تسوية الصفوف عند الاقامة و بعدها                        |
| <ul> <li>۳۵ « اقبال الامام على الناس عنبد تسوية</li> </ul>   |
| الصفوف                                                       |
| ع. « الصف الأول »   ه. «                                     |
| <ul> <li>ه اقامة الصف من تمام الصلاة</li> </ul>              |
| ۹٦     « اثم من لم يتم الصفوف                                |
| ٩٧ باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم                    |
| والصف                                                        |
| <ul> <li>۹۷ « إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله</li> </ul>  |
| الامام خلفه إلى يمينه تعت صلاته                              |
| ۸۸ « المرأة وحدما تكون صفا                                   |
| ۹۸ « ميعنة المسجد والامام                                    |
|                                                              |

| صفحة                                                                                     |                                                     | صفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| ۱۷۱ باب لایکف ثوبه فی الصلاة                                                             | باب الجمع بين السورتين في الركمة                    | 140  |
| ۱۷۱ « التسبيح والدعاء في السجود                                                          | <ul> <li>يقرأ في الاحربين بفائحة الكتاب</li> </ul>  | 171  |
| ۱۷۲ ﴿ الممكنُّ بين السجدتين                                                              | <ul> <li>من خافت القراءة في الظهر والعصر</li> </ul> | 179  |
| ۱۷٤ ه لا يفترش ذراعيه في السجود                                                          | و اذا أسمع الامام الآية                             | 12.  |
| ۱۷۵ ه من استوی قاعدا فی وتر من صلاته                                                     | و يطول في الركمة الأولى                             | 11.  |
| تېم نهض                                                                                  | <ul> <li>جهر الامام بالتأمين</li> </ul>             | 12.  |
| ۱۷۰ « كيف يعتمد على الأرض اذا قام                                                        | و فضل التأمين                                       | 124  |
| من الركعة                                                                                | « جهر المأموم بالتأمين                              | 127  |
| ۱۷۹ « يگرر وهو ينهض من السجدتين                                                          | « اذا ركع دون الصف                                  | 184  |
| ۱۷۷ « سنة الجلوس في التشهد                                                               | « أتمـام السُّكبير في الركوع                        | 111  |
| ۱۷۹ « من لم ير التشهد الأول واجبا                                                        | « أتمام التكبير في السجود                           | 150  |
| ۱۸۰ « التشهدفي الأولى                                                                    | « التكبير اذا قام من السجود                         | 187  |
| ۱۸۱ باب التشهد في الآخرة                                                                 | « وضع الاكف على الركب في الركوع                     | 184  |
| ۱۸۶ « الدعا. قبل السلام                                                                  | « اذا لم يتم الركوع                                 | ١٤٨  |
| ۱۸۶ « ما يتخير من الدعاء بعد التشهد                                                      | « استوا. الغاهر في الركوع                           | 189  |
| ۱۸۷ « من لم يمسح جبهته وألفة حتى صلى                                                     | ﴿ الدعاء في الركوع                                  | 101  |
| ۱۸۷ و التسليم                                                                            | ه ما يقول الامام ومن خلفه أذا رفع                   | 101  |
| ١٨٨ ﴿ يَسْلُمُ حَيْنَ يُسْلُمُ الْأَمَامُ                                                | دأسه من الركوع                                      |      |
| ۱۸۸ ۵ من لم يورد السلام                                                                  | و فعنل اللهم ربنا لك الحد                           | 104  |
| ١٩٠ و الذكر بعد الصلاة                                                                   | « القنوت في غير الصبح                               | 104  |
| <ul> <li>۱۹۶ « يستقبل الامام الناس اذا سلم</li> <li>۱۹۵ « مكث الامام في مصلاء</li> </ul> | و الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع                 | 100  |
| ۱۹۸ « من ضلى بالناس فذكر حاجة                                                            | « بهوی بالتکدیر حین یسجد                            | 141  |
| ۱۹۸ د الانفتال والانصراف                                                                 | « فضل السجود                                        | 17.  |
| ١٩٩ ه ما جاء في الثوم الني.                                                              | ر يبدى ضعيه ويحاني في السجود                        | 177  |
| ٢٠٢ ه وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الفسل                                                  | <ul> <li>ستقبل بأطراف رجليه القبلة</li> </ul>       | 111  |
| ٣٠٦ « خروج النساء الى المماجد بالليل                                                     | و اذا لم يتم السجود                                 | 171  |
| ٧٠٧ « انتظار الناس قيام الامام                                                           | و السجود على سبعة أعظم                              | 177  |
| ٧٠٩ « مرعة انصراف النساء من الصبع                                                        | و السجود على الانف                                  | 177  |
| ۲۱۰ « استئذان المرأة <b>زوجها</b> بالحروج                                                | و السيجود على الانف والطين                          | 179  |
| للسجد                                                                                    | « عقد الثياب وشدها                                  | 141  |
| ٢١١ ٪ صلاة النساء خلف الرجال                                                             | و لا يكف شعراً                                      | 171  |
|                                                                                          |                                                     |      |